

لِنَاوِيْلِ ٱلسَّرِّزِيلَ

النفسيرني سؤال وجواب

سورة آل عمان

ٮؾؽڡ۬ؾ ڒؙؿۣٵۼؠڒڸڡۣؾؖ*ؠ؈ڰڣ*ؽؽڵۯڵؽڒ*ڎ*ۣ















المنازي والمنازية المنازية الم

لِنَا وِيلِ ٱلتَّنْزِيلُ النَّانِزِيلُ النَّفِيدِنِي سُؤَال وَمِوَابِ ..

سورة آلعمران

تنيف (أي مجبر كونتَ بم حاثى بن (لوري)





حقوق الطبع محفوظة الطبعـة الأولـــى ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م



دار السنة للنشر والتوزيع .
 اخبر ص.ب ۳۰۷۶۶ الرمز البريدي ۳۱۹۵۲
 ماتف وفاكس ۸۹٤٦٧٤٩

#### بسم الله الرحين الرحيم المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

- ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينِ آمنوا اللهِ حَق تَقَاتُهُ وَلا تَمُوتَن إلا وأنتم
   مسلمون ﴾ [آل عمران: ١٠٢].
- ﴿ يَا أَيّهَا النّاسَ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [ انساءً: ١ ] .
- ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّبَنِ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم
   أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا ﴾
   ٢ الأحراب ٢٠٠ ٧١ .

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وحير الهدي هدي محمد الله على الأمور محدثاتها ، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد:

فإن من جزيل نعم الله عز وجل وعظيم عطائه وتمام منته– بعد أن يوفق

وقال عليه السلام : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه »``، وقال عليه السلام : « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين »``.

فنحمد الله سبحانه حمدًا كثيرًا طبيًا مباركًا فيه على أن رزقنا الإسلام وجعلنا مسلمين ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله ، ووالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا .

ونشكره سبحانه وتعالى على أن أورثنا الكتاب ، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من المصطفين الأخيار ، السابقين بالخيرات ، الفائزين بأعلى الدرجات في الجنات العلى والنعم المقيم .

ونشكره سبحانة آناء الليل وأطراف النهار شكرًا يرضى به عنا ، ويورثنا به الجنان، وبجيرنا به من النيوان، ويكسونا به الحلل، ويسكننا به الغرف، ويظلل علينا به الظلل يوم لا ظل إلا ظله، على أن وفقنا ووجهنا للفقه في الدين، وسلك بنا طريق نبينا الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ، وأرشدنا إلى نهج سلفنا القويم من الصحابة والتابعين، ومن سار على هديهم واتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين ، ونسأله سبحانه المزيد من العلم والإيمان والثبات حتى المهات .

هذا، وقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى صياغة تفسير الكتاب العزيز في

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٧٤/٩ ) من حديث عثان رضي الله عنه مرفوعًا .
 (٢) أخرجه البخاري ( ٧١ ) ، مصال ( ٧٣٠ ) من حديث مثان رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧١) ، ومسلم ( ١٠٣٧ ) من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعًا .

صورة أسئلة مع أجوبتها ، وطرح السؤال والإجابة عليه له أصوله من سنة رسول الله عليه الله من كتاب الله عز وجل (١) ثم هي طريقة تشحدُ الهمم وتلفتُ النظر وتُعمل الفكر بإذن الله تعالى ، وتشوَّق لمرفة الإجابة على الأسئلة المطروحة ، فتكون وسيلة بإذنه سبحانه إلى مزيد من التفكر والتدبر اللذين أمرنا بهما ربنا عز وجل ، قال الله سبحانه : ﴿ كتاب أنزلناه لله بروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ﴾ [ من : ٢٩] ، وقال تعلى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ﴾ [ الساء : ٨٦] ، وقال سبحانه : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ﴾ [ عمد : ٢٤] .

ثم هي وسيلة إلى تعلم كتاب الله والتفقه فيه والاطلاع على تأويله ، وبيان مجمله وإيضاح متشابهه ، والنظر في عبره والاعتبار بقصصه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتفعين بذلك كله ، وأن يورثنا علم ما جهلنا ، وأن

 <sup>(</sup>١) قال الله عز وجل : ﴿ قَلْ مِنْ أَنْزِلُ الكتابِ اللهٰي جاء به موسى نورًا وهدى للناس
 تجعلونه قراطيس تبدوبها وتخفون كثيرًا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله
 ثم ذرهم فى خوضهم يلمبون ﴾ [ الأنماء : ١٥ ] .

وقال تعالى : ﴿ قَلَ أَيْ شِيءَ أَكِيرِ شَهادة قَلَ اللهُ شَهِيد بيني وبينكم ﴾ [ الأنماء : ١٩ ]، وقد سأل النبي عَيِّكُ أصحابه جملة أسئلة وأجاب لهم عن بعضها، وأجابوا هم عن البعض الآخر ، قال عليه الصلاة والسنلام : ﴿ إِنَّ مِنْ الشَّجْرِ شَجْرَةً شَلْهَا طَلْ المؤمن أخبروني ما هي ... ، الحديث، وفيه: أن النبي مَيِّكُ قال : ﴿ هِي الشَّخِلَةُ » .

وسأل النبى ﷺ أني بن كعب نقال : « يا أبا المذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم » قال : قال : فإلله لا لا إله إلا هو الحي القيوم .. ﴾ آية الكرسي ، فقال له النبى ﷺ : « ليهنك العلم أبا المذر » .

وهذا في الصحيح وفي غيره ، وكذلك في صحيح مسلم سؤال جبريل لرسول الله والله عن الإسلام والإيمان والإحسان ، وإجابة النبى ﷺ وقوله عليه السلام : ٥ هذا جبريل أثاكم يعلمكم دينكم ٥ .

ينفعنا بما علمنا، ويجعله حجة لنا لا علينا .

هذا، وقد عزمت – والله المستعان – على تفسير الكتاب العزيز كله في صورة أسئلة مع أجوبتها ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وأسأله سبحانه العون والسداد ، وأسميت هذا المشروع ( التسهيل لتأويل التنزيل أو تفسير القرآن في سؤال وجواب ) ، وقد رأيت أن أقدم ذلك بسورة آل عمران مع أنني أرى أنه من الأليق أن يتقدمها أسئلة كمقدمة عامة عن التفسير مع أجوبتها ثم فاتحة الكتاب وسورة البقرة ، ثم آل عمران ، ولكنني أرجأت أسئلة المقدمة إلى وقت متأخر حتى يكون النفع فيها أكبر بعد مرورى على أكبر قدرٍ ممكن من التفاسير ، ولما أقدمت على تفسير الفاتحة والبقرة وجدت أن سورة البقرة قد حوت جملة من الأحكام الفقهية الكبرى ، التي تحتاج إلى مجهود ضخم لتحرير النزاع فيها ، ووضع السؤال مع إجابته التي حوت الحكم النهائي في المسألة باختصار ، وذلك تطلب مني مجهودًا كبيرًا ، وقد أتيت على أكثر هذه المواطن، ولم يعد إلا القليل والحمد لله، فمن أمثلة المباحث الفقهية الواردة فيها : أبواب النكاح، والطلاق، والأيمان والنذور، وآيات الربا، والدين، والحج، والصيام، والصلاة، و ... إلى غير ذلك ، فطرح السؤال مع التركيز على الإجابة واختصارها بدليلها الشرعي من كتاب أو سنة مع البعد عن التقليد يحتاج إلى وقت، أسأل الله أن ييسره لنا ويحفظنا بحفظه نحن والمسلمين والمسلمات .

فلذلك رأيت ألا يُعطل العمل فبادرت بإخراج تفسير سورة آل عمران في صورة أسئلة مع أجوبتها كنموذج لهذا العمل، أسأل الله أن يجعله مباركا خالصًا لوجهه، نافعًا لقارئه وكاتبه ، وإن شاء الله لن نُعدم خيرًا من نصح العلماء وطلاب العلم والأخيار والفضلاء، حفظنا الله وإياهم ، فعلى ضوئها وضوء ما يُستجد ، وبتوفيق الله أولًا وآخرًا ؛ نمضي قدمًا لإتمام هذا المشروع المبمون بإذن الله . هذا ، وقد قمت بتغطية هذه السورة الكريمة بما يزيد عن الخمسمائة سؤال مع جوابه، راجيًا من الله عز وجل القبول والنفع لي ولإخواني المسلمين ولأعواتي المسلمات في الدارين .

أما عن الخطة العامة لهذا العمل على وجه السرعة فتتمثل في الآتي باختصار .

 إذا كانت هناك آية تُفسر بها آية أخرى أوردت الآية المُفسِّرة للآية التي تناولناها بالتفسير .

الاعتاد على ما صح من حديث رسول الله عليه وترك الضعيف ،
 بل ولا نكاد نورد حديثًا ضعيفًا إلا لبيان ضعفه ، وما فيه من علل ، وإن كنت لم أتوسع في هذا الكتاب المبارك في شرح علل الحديث ، إنما أشير إلى ما به من علة إشارة خفيفة فقط، إذ ليس بيان علل الحديث باستفاضة من شأن هذا الكتاب بالدرجة الأولى .

وكذلك بالنسبة للآثار التي أوردها في هذا الكتاب وأنسبها إلى قاتليها فأعرى الصحة فيها، ولا أورد إلا أثرًا صحيحًا معزوًا إلى مخرجه، هذا إذا كان الإيراد من إنشائي، أما إذا كنت أورد أقوال بعض أهل العلم ،وفي ثناياها حديث أو أثر فأتحرى وأجتهد في الحكم عليه قدر استطاعتي ، وما توفيقي إلا بالله ، ولا حول ولا قوة في إلا به سبحانه وتعالى .

- البعد عن الإسرائيليات قدر الاستطاعة .
- بيان معاني الجمل والكلمات والعبارات . :
- قد تتعدد معاني الكلمة الواحدة فأورد من معانيها ما يقتضيه المقام ،
   وما يطبق عليه أكثر المفسرين ، إلا إذا رجحت شيئًا فيكون الترجيح بدليله .
   فمشلًا كلمة ( السيئة ) تتعدد معانها، فتأتى السيئة أحيائًا بمعنى

الشرك (٢٠) كما في قوله تعالى : ﴿ بِلَي مِن كسب سيئة وأحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ [ القرة : ٨١ ]، وتأتى أحيانًا بمعنى الكبيرة، كما في قوله تعالى عن قوم لوط : ﴿ وَمِن قِبل كانوا يعملون السيئات ﴾ [ مود : ٧٨ ] ، وتأتي أحيانًا بمعنى الصغائر من الذنوب كما في قوله تعالى : ﴿ إِن تَجتبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخلًا كريمًا ﴾ [انساء: ٣١]. فيختار من معانيها ما يستدعيه المقام ويقتضيه الحال.

أحاول في هذا الكتاب - في كثير من الأحيان - جمع المرويات في اللباب الواحد من سنة رسول الله عليه . وكذلك من آيات الكتاب العزيز حتى يكتمل للشخص موضوع ما من الموضوعات ، فعثلًا إذا أراد شخص ما أن يستفيد في خطبة يلقيها مُذكرًا بها الناس أو واعظًا لهم بها فيجد مادة ثمينة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الثابتة الصحيحة ، وهذا هو الباقي الذي يمكث في الأرض .

وقد لا يجد الشخص استقصاء الموضوع في موطن يظن أنه بابه ، ولكننا نكون قد أوردنا ما يتعلق به في باب آخر نرى أنه به ألصق وموطنه هناك به أشبه .

- قد أذكر في بعض الأحيان تفسير الآية مضمنًا في سؤال،
   ويكون في الإجابة ترسيخ لمعناه ومزيد إيضاح لمحتواه.
- أعمد في كثير من الأحيان لدفع الإشكالات التي قد تعترض شخصًا
   ما أثناء نظره في التفسير ، فيظل مثلًا أن آية تعارض آية أخرى في معناها ،
   فأخاول جاهدًا دفع مثل هذه الإشكالات بما دفعه به أكثر أهل العلم المتقدمين .
- بالنسبة لأسباب النزول فالمطلع على كتب التفاسير يرى أن المفسرين

 <sup>(</sup>۱) كا في قول لبعض العلماء وسيأتي في محله إن شاء الله .

قد أكتروا في هذا الباب من القول أن آية كذا نزلت في كذا وكذا .. ولا يثبت من أسباب النزول هذه إلا النزر اليسير بالسند الصحيح ، فلذلك ترانا مقتصدين في هذا الباب اقتصادًا زائدًا، مقتصرين على الثابت الصحيح منها .

- بالنسبة لتخريج الأحاديث والآثار في هذا الكتاب؛ فما دام الحديث ثابتًا صحيحًا، فإذا كان في الصحيحين وغيرهما اقتصرت في العزو على الصحيحين اختصارًا للوقت والجهد، أما إذا كان في غير الصحيحين فأغزوه إلى مصدرين أو ثلاثة مع بيان درجته من الصحة أو الحسن، وإذا كان ثمًّ ضعف بينته على وجه السرعة والاختصار.
- حاولت قدر استطاعتي الاستفادة من جل كتب التفاسير فئم تفسير همته سياق الأحاديث والآثار بأسانيدها مع بيان مراد الرب سبحانه وتعلى من كلامه ، والله أعلم بمراده ، وثمَّ تفسير آخر همته إيراد المرويات عن رسول الله في الباب الواحد ، وثمَّ تفسير يثير قضايا فقهية وعقائدية ، وثمَّ تفسير يناقش اللغويات و ... إلى غير ذلك فآخذ من كلَّ منها ما يستدعيه الحال ويقتضيه المقام وأرى فيه نفعًا فأورده ، وما توفيقي إلا بالله .
- راعيت بفضل الله الخطوط العامة لأهل السنة والجماعة في التفسير فلزمتها ولله الحمد ، وانصرفت عن طريقة أهل الكلام والجدل الذي لا فائدة من ورائه إلا إضاعة الوقت وتبديد الجهد .
  - أعرضت عن قضايا يثيرها عدد من المفسرين لا طائل تحتها .
     هذا وإلى الأسئلة مع أجوبتها أسأل الله التوفيق والعون والسداد .
     وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه

أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوي شلباية مصر – الدقهاية – منية سمنود



الَّةِ ۞ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ وَأَكُونُ الْقَيُّوهُ ۞ نَزْلَ عَلَيْكَ الْكَنَّبُ الْمَيْكِ الْمَعْوَلَيْ الْقَيُّوهُ ۞ نَزْلَ عَلَيْكَ الْحِيلَ ۞ مِن قَبْلُ فِلْمَعِينَ الْمَالِيَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَابُ هُدَى لَيْنَا اللَّهُ وَالْفَالُ اللَّهُ وَالْفَالِيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ صَلَيْدٌ وَالْفَعْنِ هُوالَّا اللَّهُ وَالْفَعْنِ عَلَيْهِ عَنَى مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْوَالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

كُلُّ مِنْ عِندِ رَتِنْ أَوْمَالِذَّ كَّرُ إِلَّا أَوْلُواْٱلْأَلِبُ ۞ رَتَيْنَا لَانُزِغُ قُلُوبَنَابَعُ دَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن إَلَّهُ لِلَهُ حَمَّةً إِنَّكَ أَنْ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارْتِ فِيهِ إِنَّالَلَهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ ٥ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ لَ تُغِنِّي عَنْهُ مَ أَمُوالْكُ مَ وَلَاۤ أَوۡلَا هُرِّمِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا ۊٲؙۊؙڶؾٙڬ*ؙۿ؞ٞۊۘۊؙۘ*ۅؙۮۘٱڶٿَار۞ؘػؘۮٙٲ۫ب؞ٙٳڸ؋ٛۘۼۅٞڹؘۅؘٲڷؘۛڍڽڹٞڡڹۣ؈ۜٙڹڸڡۣٚ؞ٙڴڒۧؠۉؙٲ عَايَلِنَا فَأَخَذُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ فَوَاللَّهُ شَدِيدُا لُعِقَابِ ١٠ قُلَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْسَنُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّ مَوَنَّمَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْءَ اللَّهُ فِي فِئَدَيْنَ أَلْفَتَّا فِئَةٌ نُقَالِدًلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلُغُرَيٰ كَاهِ "ةُ مَرُ وْنَهُ مُوشْلَتِهِ مُرَأَى ٓ لَكَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَلِّهُ بِيضِرِو مِن يَسْأَ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإِ فَإِلَّا لَأَبْصَكِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ النَّهُ وَاتِ مِ"َ لِنِّسَآءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْقَنَطَىٰٓ فِينَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلنُهَّةَ مَةِ وَٱلْأَنْعَالِمِ وَٱلْحَرَٰثُ ذَالِكَ مَنَاعُ ٱلْكِيَّةِ وِٱللَّهُ مِنْ اللهُ عِندَهُ مُورُأَلُكَابِ۞ حُسُرُالُكَابِ۞

س : على من أنزلت هذه الكتب : التوراة – الإنجيل – الزبور ؟

ج: نزلت التوراة على موسىٰ عليه السلام .

ونزل الإنجيل على عيسى عليه السّلام .

ونزل الزبور على داود عليه السلام .

\* \* \*

س: هل من كُتبِ أخرى ذُكرت في الكتاب العزيز غير هذه ؟

ج: ذكرت كتب في الكتاب العزيز كما قال سبحانه: ﴿ ... إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴾ [ الأعل ١٨ - ١٩ ] .
 وذكرت الألواح كما في قوله تعالى: ﴿ ... وألتى الألواح ﴾ [ الأعراف: ١٥ ]، ومن أهل العلم من قال: إن الألواح وصحف موسى والتوراة شيء واحد ومنهم من فرَق . والله أعلم .

وثم كتب أخرى ذُكرت جملةً كما في قوله تعالى : ﴿ ...وإنه لفي زُبر الأولين ﴾ [الشعراء : ١٩٦] والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ مصدقًا لما بين يديه ﴾ في قوله تعالى: ﴿ نَوْلُ عَلَيْكُ الْكَتَابِ بَالْحَقِ مِصدقًا لما بين يديه ﴾ [آل عمران: ٣]؟ ﴿ نَوْلُ مَعْنَى ذَلِكَ - واللهُ أَعْلَم - أَنْ القرآنُ نَزْلُ مَصَدَقًا لما تقدمه من كتب، فالكتب التي نزلت من عند الله أخيرت بأمور، منها خروج رسول الله عليه عالى تعالى : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر وعلى لهم الطيات ويجرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال

التي كانت عليهم ﴾ [ الأعراف : ١٥٧ ] .

وكان في الكتب المتقدمة – أيضًا – تحليلٌ لبعض الأشياء وتحريم للبعض الآخر، فأخبر الله في القرآن الكريم بما كان فيها من تحليل وتحريم .

فجاء الكتاب العزيز ( القرآن الكريم ) مصدقًا للكتب السابقة من هذا الباب . والله أعلم .

# س: الهداية على نوعين اذكرهما مع أدلتهما ؟

ج: الهداية تأتي بمعنى الدلالة كما في قوله تعالى : ﴿ . . وإنك لتهدي إلى
 صراط مستقيم ﴾ [ الشورى : `٥٠ ]، وكقوله تعالى : ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ [ الرعد : ٧ ] .

أما الهداية بالمعنى الآخر فهي هداية التوفيق كما في قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنْكُ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ [ القصص : ٥٦]، وكما في قوله تعالى ﴿ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم ﴾ [ التمل : ٨٦] .

#### \* \* \*

 س: ما هو وجه الربط بين الآية الكريمة ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ [آل عمران : ٢] والآية التي تليها ﴿ نزل عليك الكتاب بالحق ﴾ [آل عمران : ٣]؟

ج: وجه الربط ظاهر ، ألا وهو : إن معنى الحي : الحي في نفسه الذي
 لا يموت أبدًا ، والقيوم : القائم بنفسه والمقيم لأمر غيره، فلا قوام لغيره إلا
 به كما قال سبحانه :﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ﴾ [ الروم :
 ٢٥ ]، وهو سبحانه الذي يقيم خلقه وأحوالهم وأرزاقهم وسائر معايشهم كما

قال النبي عَيَّالِثُهُ : « اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن .. ه``) ومن توابع ذلك أنه سبحانه نزل على عبده الكتاب بالحق .. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل .. ، وذلك حتى تقام للناس حوائجهم وتستنير للناس بصائرهم ، ويُرشدون إلى كل خير وصلاح .

س : ما المراد بالفرقان في قوله تعالى : ﴿ ... وأنزل الفرقان ﴾ ('') [ آل عمران : ٤ ] ؟

ج: الفرقان يأتي بمعان متعددة في الكتاب العزيز – شأنه في ذلك شأن
 كثير من اصطلاحات الكتاب العزيز – من هذه المعاني :

- الفرقان: بمعنى القرآن كما في قوله تعالى: ﴿ تبارك الذي نزّل الفرقان
   على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ﴾ [ الفرقان: ١ ] .
- الفرقان: ما يفرَّق به بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد، كما في قوله تعالى: ﴿ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين ﴾ [ الأنياء: ٨٤ ] وهنا يطلق أيضًا على التوراة ، وكقوله تعالى: ﴿ .. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقائًا ﴾ [ الأنفال: ٢٩ ] .
- الفرقان: يوم بدر لقوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُم آمنتُم بِاللهِ وما أُنزلنا على
   عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ [ الأنفال: ١٤].

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٣/٣ ) ، ومسلم ( مع النووي ٤٤/٦ ) ، وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبري ( ٣٥٦٣) بإسناد حسن إلى قنادة ﴿ وأثرال الفرقان ﴾ : هو القرآن أنزله على محمد وفرق به بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه وشرع فيه شرائعه ، وحدً فيه حدوده ، وفرض فيه فرائضه ، وبين فيه بيانه ، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته .

والناظر إلى هذه المعاني يرى أنها ترجع إلى معنى واحد، وهو ما يفرَّق به بين الحق والباطل ، فالقرآن يُفرَّق به بين الحق والباطل ، وكذلك يوم بدر ، وكذلك التهراة .

ولكن الذي يظهر لي أن المراد بالفرقان في آية آل عمران هو الزبور ؛ وذلك لأن الله جل ذكره ذكر الثلاث كتب فقال : ﴿ نَزُل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ﴾ [آل عمران : ٣-٦]، ثم قال : ﴿ وأنزل الفرقان ﴾ فانتظمت الآيات الكيمة أربعة كتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور(١) والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: في قوله تعالى: ﴿ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾
 آل عمران: ٦] إيراد قويًّ جيد على النصارى فما هو ؟ وما المراد بقوله
 تعالى: ﴿ يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ ؟

ج: وجه هذا الإيراد أن عيسى عليه الصلاة والسلام صوَّره الله في بطن مريم عليه السلام كا شاء ألله سبحانه، فتقلب عيسى عليه السلام في الحلق ولا يعقل أن ربًّا نحويه بطن أمَّ؛ إذ كيف يكون إله يحكم السموات والأرض داخل بطن امرأة؟!! أما المراد بقوله تعالى : ﴿ يصوِّر كم في الأرحام كيف يشاء ﴾ فالمعنى – أنه سبحانه يصور الناس في بطون أمهاتهم هذا أبيض وهذا أصفر ، وهذا أحمى وهذا أحمى ، وهذا ذكى وهذا غيى ، وهذا ذكى وهذا خيل وهذا دميم و ...

<sup>\* \* \*</sup> 

س: ما المراد بقوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتباب وأخر متشابهات .. ﴾ [ آل عمران : ٧ ] ؟

 ج: لأهل العلم أقوال في المراد بالآيات المحكمات والمراد بالمتشابهات نورد منها ما يلي :

 أ - منهم من يقول: إن المحكمات هي آيات الحلال والحرام والأحكام والفرائض، والمتشابهات هي آيات الأمثال ونحوها.

٢ – القول الثاني : إن المحكمات هي التي لم تُنسخ ، والمتشابهات هي النسوخة<sup>(۱)</sup> .

" القول الثالث: إن المحكمات هي ما علم الناس تأويله ، والمتشابهات
 ما لم يعلمه الناس كوقت الساعة وخروج يأجوج ومأجوج مثلًا ونحو ذلك .

• وهذا وثمَّ أقوال أخر في هذا الباب .

والذي يظهر لي – والعلم عند الله تعالى – أن المراد بالمحكمات هن الآيات الواضحات البينات اللاتي لم تنسخ ،وهي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه والاختلاف<sup>(7)</sup>، وهي آيات يعلمها وتأويلها أكثر الناس ، أما الآيات المتشابهات فهي التي تحمل جملة معان وتشتبه معانيها على كثير من الناس ، وهذا كما جاء في حديث رسول الله عليه الله الحلائل بيَّن والحرائم وهذا كما جاء في حديث رسول الله عليه المشبهات الشبهات استبرأ لله عديث ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن

<sup>(</sup>١) وهذا القول مروي عن قتادة عند الطبري ( ٦٥٧٧ ) بايسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) إن ظهر لأحد اختلاف في شيء .

٣) وفي رواية : ( مشتبهات ) .

#### \* \* \*

س: مثل للآيات المحكمات بأمثلة ، وكذا للمتشابهات ، وكيف يتبع
 الذين في قلوبهم زيغ المشابه ويتركون المحكم ؟

ج: ذكر عدد من أهل العلم أمثلة للآيات المحكمات منها:

 قوله تعالى: ﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسائًا ... ﴾ الآية [ الأنعام: ١٥١ ] .

 وقوله تعالى: ﴿ قل هو الله أحد، الله الصمد... ﴾ السورة [الصمد: ١ - ٢]. .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْي لَغْفَار لَمْن تَاب وآمن وعمل صالحًا ثم
 اهتدى ﴾ [طه : ٨٦] .

 • وقوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ... ﴾ [ النساء : ٨٨ و ١١٦] .

أما المتشابه فمن أمثلته قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام:
 ﴿ .. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ [ الساء: ١٧١ ] .

والحروف المقطعة التي بدأت بها بعض السُّور .

أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم ، فالنصارى –
 مثلا – يتبعون قوله تعالى في شأن عيسى : ﴿ وروح منه ﴾ [ النساء : ١٧١ ]،
 ويتركون قوله تعالى : ﴿ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلًا لبني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦ ، ٢٠٥١)، ومسلم (حديث ١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما مرفوعًا .

إسرائيل ﴾ [الزحرف: ٥٩]، ويتركون قوله تعالى- أيضًا-: ﴿ لَن يَستَنكَ السَّبِحِ أَن يَكُونَ عِبدًا للهُ ﴾ [النساء: ١٧٢]، وقوله تعالى: ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ﴾ [آل عمران: ٥٩]. والذين في قلوبهم زيغ من الخوارج مثلًا يتبعون قوله تعالى: ﴿ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ [البقرة: ٨٨]، ويتركون قوله تعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [النساء ؛ ٨٤ و ١٦٦].

س: قد یکون القرآن کله محکمًا باعتبار ، ویکون کله متشابهًا باعتبار
 آخر ، وضح ذلك ؟

ج: نعم قد يكون ذلك ، وقال الله سبحانه: ﴿ كتاب أحكمت آياته ثم فُصُلَتْ ﴾ [ هود: ١]، فالقرآن كله محكم من ناحية نظمه ووصقه وإتقانه. وكله متشابه كما قال تعالى: ﴿ الله نؤل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى ... ﴾ [ الزمر: ٢٣] فهو متشابه يشبه بعضه بعضًا في الحسن ويصدق بعضه بعضًا .

# س : لماذا لم يأت القرآن الكريم كله محكم ؟

ج: الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك ، ثم إن بعض أهل العلم ذكروا من فوائد إيراد المتشابه: امتحان قلوب العباد في التصديق، وبيان فضيلة الراسخين في العلم ؛ إذ يقولون عند ورود المتشابه : آمنا به كلَّ من عند ربنا ، وإثابة المجتدين للوصول إلى الحق على اجتبادهم ، وإعمال العقل في تدبر آيات الكتاب العزيز ، والله تعالى أعلم .

ش: ما معنى التأويل؟

ج : التأويل يطلق على أشياء منها :

١ – حقيقة الأمر التي يؤول إليها كما في قول يوسف عليه السلام: ﴿ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ﴾ [ يوسف: ١٠٠]، وكقوله تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ﴾ [ الأعراف: ٣٠] ، وكقوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ [ يونس: ٣٩].

وأصل ذلك من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع . وهذا الغالب في الكتاب العزيز .

٢ – التفسير والبيان :

ومنه قول النبي ﷺ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : « اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ('')

- ومنه قول الملأ: ﴿ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾ [ يوسف: ٤٤] فمحتمله بتفسير الأحلام.
- ومنه أيضًا أقوال العلماء كالطبري رحمه الله إذ يقول: القول في تأويل قول الله عز وجل ...
- ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عَلَيْكَ يقول في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي "(") يتأول القرآن أي: يمثله ويعمل به ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٣٢٨/١ ) بإسناد حسن وسيأتي قريبًا إن شاء الله .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( مع الفتح ۲۸۱/۲ ) ، ومسلم ( ۲۰۱/٤ ) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا .

٣ – صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك (١) .

قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ( ٢٣٤/١ ) : وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدةٍ من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح .

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك ، وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح ، والحار أحق والتأويل القريب كقوله مَنْ الثابت في الصحيح : « الجار أحق بصقبه "` فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار ، وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمّل له على محتمل مرجوح ، إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة .

الحالة الثانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلًا وليس بدليل في نفس الأمر ، وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد، ومثّل له الشافعة والمالكية والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – المرأة في قوله عَيْلِكُمْ : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل " على المكاتبة والصغيرة ، وحمله أيضًا المسكين في قوله

<sup>(</sup>١) قال الشنفيطي رحمه الله ( أضواء البيان ٢٣٤/١ ): معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٢٥٨ ) ، ( ٢٩٧٧ ) من حديث أبي رافع رضي الله عنه مرفوعًا ، ( وروي بالسين في قوله سقيه ) ، ويطلق السقب على القرب والملاصقة .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ١٦٥/٦ )، وأبو داود ( ٢٠٨٣ )، ( ٢٠٨٤ ) بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وله شواهد، وانظر ( كتابنا الصحيح المسند من أحكام النكاح ).

تعالى : ﴿ سَتِينَ مُسكينًا ﴾ على المد فأجاز إعطاء ستين مُدًّا لمسكين واحد ٪

الحالة الثالثة : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلًا ، وهذا . يسمى في اصطلاح الأصوليين لعبًا ، كقول بعض الشيعة : ﴿ إِنْ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ [ البقرة : 17 ] يعني : عائشة رضي الله عنها .

قلت : ولمزيد بحثٍ حول معنى التأويل انظر محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا رحمه الله .

# س : كيف يتأتى الرسوخ في العلم ؟

ج : يتأتّى ذلك بأمور : أولها وآخرها توفيق الله عُز وجل ، ثم بعد ذلك أمر منها :

- سؤال الله عز وجل ذلك، فقد قال الله لنبيه عَلَيْكُ : ﴿ وقل رب زدني علمًا ﴾ [طه: ١١٤].
- تقوى الله عز وجل ، فالله سبحانه يقول: ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] ، وقال سبحانه :
   ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ [ الطلاق :
- العمل الجاد الدءوب؛ لتحصيل العلم الشرعي فهو نوع جهاد ، والله
  سبحانه يقول : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾
  [ العنكبوت : ٦٩] ، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما : مع دعاء
  رسول الله ﷺ له بقوله : ﴿ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ﴾() يقف

<sup>(</sup>١) تقدم بيان أن إسناده حسن ، وسيأتي إن شاء الله .

على أبواب الصحابة (كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) في الليلة الباردة شديدة البرد تسفي الرياحُ الرمالَ على وجهه من أجل البحث عن الفقه في الدين''.

التواضع في طلب العلم ، فلن ينال العلم مستحى ولا مستكبر ، كما
 قال قائل السلف رحمهم الله تعالى ، وهذا نبي الله موسى عليه السلام – رغم
 فضله وتكليم الله له – يذهب إلى الخضر عليه السلام قائلًا له : ﴿ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا ﴾ [ الكهف : ٢٦] .

وهنا تشرع الرحلة في طلب العلم ، كما كان الشأن في سلفنا رحمهم الله عز وجل .

التركيز على مصادر العلم الصحيحة ( وهي كتاب الله وسنة رسول الله على الشهوسة ) فالآية يراجع تفسيرها وينظر في أقوال أهل العلم من المفسرين من أهل السنة والجماعة فيها ، وتحقق الآثار الواردة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسيرها ، وكذلك حديث رسول الله على الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أسانيدها وأقول العلماء فيه تهمحيحًا أو وأقوال أهل الفقه فيه وتصحيح نسبة هذه الأقوال إلى قائليها من صحابي أو تابعي أو من بعده وترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه ، والاستئناس بأقوال أهل العلم المعاصرين بعد ذلك ، فقد قال الله تعالى : ﴿ فاسالُوا أهل الذكر الأعلم للعاصرين ﴿ والأبياء : ٧ ] .

وبالله تعالى التوفيـق ومنه يستمدُّ العون والسداد .

 <sup>(</sup>١) صحيح أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ( ١٩٢٥ ) بإسناد صحيح ، وسيأتي إن شاء الله .

وثمَّ أمور أخر مبسوطة في محالها .

س: هل الوقف في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونُ أَنَّ ﴾ [آل عمران: ٧] عند قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اللهِ ﴾ أم إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اللهِ وَالرَاسِخُونُ فِي العَلْمِ ﴾ ؟

ج. جمهور العلماء على أن الوقف عند لفظ الجلالة أي : ﴿ وَمَا يُعلَمُ لَا اللهِ ﴾ .
 تأويله إلا الله ﴾ وقليل منهم من يرى الوقف عند العلم .

س: إذا كان الوقف عند قوله تعالى: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾
 [آل عمران: ٧] فما فضيلة الراسخين في العلم إذن ؟!!

ج: فضيلتهم أن علمهم حملهم على الإيمان عند ورود المتشابه فيقولون: ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾ فإنهم – إن أشكل عليهم شيء في كتاب الله لا يتذبذبون ولا يتشككون بل هم مؤمنون في كل حال مستيقنون عند كل مقال يرد إليهم من الكبير المتعال ، لا تعتريهم الشكوك ولا تجرفهم الشبهات ، يعلمون أن ما قاله الله صدق ، وما وعد به حق ، وما قضى به عدل .

## س : هل من وجه آخر في الوقف في هذه الآية الكريمة ؟

ج: نعم ، فهناك قليل من أهل العلم رأى أن الوقف عند قوله تعالى :
 ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ وحمل قوله تعالى :

أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى مسروق أنه قال: ( لقيت زيدًا فوجدته من الراسخين في العلم) ( النفسير ۱۳۲).

س: إذا ذُكر قولَ في القرآن الكريم منسوب لقائلٍ معين فهل الأصح أن يقال : قال فلان ( فدا المعين ) أو يقال : قال الله سبحانه حكاية عن فلان ؟ يمعنى أنه ورد في الكتاب العزيز مثلاً ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به ... ﴾ [ آل عمران : ٧ ] هل الأصح أن يقال في الحلم آمنا به أو يقال : قال الله حكاية عن الراسخين في العلم ؟ أو كمثال آخر في كتاب الله أن يوسف قال لإخوته . ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ [ يوسف : ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ أو يقال : قال يوسف لإخوته : ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ أو يقال : قال الله حكاية عن يوسف ؟

ج: الأصح في ذلك – والله أعلم – أن يقال: قال فلان ( المعين )
 مباشرة بدون قول قال الله حكاية عن فلان ، فالأصح أن يقال – مما
 سبق –: قال الراسخون في العلم ، قال يوسف ، مباشرة .

وشواهد ذلك قول عائشة رضي الله عنها لرسول الله ﷺ : ... ولا أجد لي ولكم مثلًا إلا كما قال أبو يوسف : ﴿ فصبر جميل ﴾ [يوسف : ٣٢١٨] و لم تقل : قال الله حكاية عن أبي يوسف''.

وشاهد آخر : قول النبي عَيِّكُ : ﴿ نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : ﴿ رب أرني كيف تحيي الموتى ﴾ [ البقرة : ٢٦٠ ] ".

<sup>(</sup>١) ورد ذلك في حديث الإفك في البخاري ( ٤٧٠٠ ) ، ومسلم ( ٢٧٧٠ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . . .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخّاري (٤٥٣٧) )، ومسلم (حديث ١٥١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا . .

وشاهد ثالث: قول النبي ﷺ: ﴿ فَأَقُولَ كَمَا قَالَ العبد الصالح: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِ شَهِيدًا مَا دَمَتَ فَيْهِم .. ﴾ (``.

وشاهد رابع : قول النبي عَلِيَّةً لأصحابه''': ﴿ أَلَمْ تَسَمَعُوا قُولَ لَقَمَانَ لابنه : ﴿ إِنَّ الشَّرِكَ لَظْلُمَ عَظْمٍ ﴾ [ لقمان : ١٣ ] ﴾ ، والله أعلم .

\* \* \*

س : في قول الراسخين في العلم : ﴿ رَبَّنَا لَا تَزَّعَ قُلُومِنَا بَعْدَ إِذْ هديتنا﴾ [آل عمران: ٨] نوع توسل فما هو؟ وهل فمذا نظير في كتاب الله؟

ج: هو توسل بسابق إحسان الله عزَّ وجل إليهم ، فكأنهم قالوا:
 يا ربنا! يا من تفضلت علينا بالهداية!! لا تزغ قلوبنا بعد هذه
 الهداية .

ونظيره في كتاب الله: قول زكريا عليه السلام: ﴿ ولم أكن بدعائك رب شقيًا ﴾ [ مرج : ٤ ] فكأنه قال – قبل أن يُقدّم دعوته بطلب الولد من الله سبحانه وتعالى –: يا رب يا من لم تجعلني شقيًا بالرد والحرمان من قبل ، يا رب كل ما سألتك أعطيتني ومن الخيرات منحتني ، هذا يا رب ظني بك أنك لا تخيب الدعاء ، فيا رب هب لي من لدنك وليًّا يرثني ويرث من آل يعقوب .

وهذا نوع حسن جميل من أنواع النوسل ، ولله المثل الأعلى . فإنك إذا ذهبت إلى رجل تطلب منه ألف جنيه – مثلًا – فأعطاك ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٦٢٥ ) ، ومسلم ( ص٢١٩٥ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٧٧٦ ) ، ومسلم ( ١٣٤ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا .

ثم أتيته في العام القادم تسأله ألفًا أخرى فقال لك : من أنت ، قلت : أنا الذي أعطيتني العام الماضي ألف جنيه ، فيعلم هذا الرجل حينئذ أنك من نوع لا يججد المعروف ولا ينكر الإحسان ، بل أنت من الشاكرين للمعروف الذاكرين للإحسان ؛ فيعطيك ولا يتردد في غالب الأحوال ، وشواهد ذلك من التنزيل ﴿ لنن شكرتم لأزيدنكم ﴾ [ إبراهيم : ٧ ] .

\* \* \*

س: من هو الصحابي الذي دعا النبي ﷺ له وقال: ﴿ اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل » ؟ وأين يوجد هذا الحديث ؟ وما مناسبته ؟ اذكر طرفًا من فضل هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه ؟

ج: الصحابي هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ومناسبة ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ في بيت ميمونة فوضَعْتُ له وضوعًا من الليل قال : فقالت ميمونة : يا رسول الله : وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال : « اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل »(").

وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما في غاية الحرص على طلب العلم – مع دعاء رسول الله ﷺ له – فقد قال رضي الله عنه : لما توفي رسول الله ﷺ فلت لرجل من الأنصار : يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي ﷺ، فإنهم اليوم كثير فقال : واعجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( المسند ٣٣٨/١ ) بإسناد حسن ، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « اللهم علمه الحكمة » ، وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي علم الخلاء فوضعت له وضوعاً قال : « من وضع هذا ؟ » فأخبر فقال : « اللهم فقهه في الدين » .

وفي الناس من أصحاب النبي عَلَيْقَةً من ترى ؟ فرك ذلك ، وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل<sup>(۱)</sup> فأتوسد ردائي على بابه فضفي الربح على وجهي التراب ، فيخرج فيراني فيقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ؟ ألا أرسلت إليَّ فآتيك ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك ، فأسأله عن الحديث ، قال : فبقي حتى رآني وقد اجتمع الناس على فقال : كان هذا الفتى أعقل مني<sup>(۱)</sup>.

وكان أمير المؤمنين عمر يدخله مع أشياخ بدر<sup>(۲)</sup>، وأثنى عليه ابن مسعود فقال : ( نعم ترجمان القرآن ابن عباس )<sup>(۱)</sup>، وقال أيضًا : ( لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل )<sup>(°)</sup>.

وأثنى عليه التابعيون فقال مجاهد : ﴿ كَانَ ابنَ عَبَاسَ إِذَا فَسَرَ الشَّيِّيءَ رأيتَ عليه نورًا ﴾(\*).

 وقال شقيق: كان ابن عباس على الموسم فخطب فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ثم يُغسر ، فقال شيخ من الحي : سبحان الله ما زأيت كلامًا يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لأسلمت

<sup>(</sup>١) أي : وقت القيلولة .

 <sup>(</sup>۲) صحيح أخرجه أحمد في القضائل ( ۱۹۲۰ ) ، والدارمي في السنن ( ۱٤١/١ –
 ۱٤۲ ) ، والطيراني في الكبير ( ۱۰۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) كما ثبت ذلك في البخاري ( ٤٩٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في القضائل ( ١٨٦٣ ) ، وابن أبي شبية ( المصنف ١٢٢٦٩ ) بسند صحيح .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٢٦٨ ) في المصنف بسند صحيح .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن أحمد ( زوائد فضائل الصحابة ١٩٣٥ ) بسند صحيح .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن أحمد ( زوائد فضائل الصحابة ١٩٣٤ ) بسند صحيح ، والحاكم
 (٣٧/٥) ) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : ١٩٣٠

هذا ، وقد أثنى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على نفسه ، فورد من طريق ابن بريدة قال : شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال : إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منها ، وإني لأسمع بالحكم من حكام من المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدًا ، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة (١٠).

#### \* \* \*

### ُ س : هل من صحابي آخر أُوتي علمًا واسعًا في التفسير ؟ اذكره مع شيء من فضله ؟

ج: نعم ، فهناك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال عن نفسه : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت ، ولو أعلم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلئه الإبل لركبت إليه ".

وقال عبد الرحمن بن يزيد : سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي عَيِّلِيَّةٍ حتى نأخذ عنه فقال: ما أعرف أحدًا أقرب سمتًا وهديًا ودلًا بالنبي عَيِّلِيَّةٍ من ابن أم عبد<sup>(۱)</sup>.

س : كيف تجمع بين قول الله تعالى : ﴿ فَلا أَنسَابُ بِينِهِم يَوْمَنَذُ وَلا يَتسَاءُلُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١٠١ ] وبين قوله تعالى : ﴿ وَأَقِبَلُ بَعْضِهُم عَلَى

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٠٦٢١) من حديث ابن بريدة الأسلمي بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث ٥٠٠٢)، ومسلم ( ٢٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٧٦٢ ) .

### بعض يتساءلون ﴾ [ الطور : ٢٥ ] ؟

ج : الجمع بين هذا وذاك أن هذا يكون في موطن ، وذاك يكون في موطن آخر ، فمواقف القيامة تتعدد في يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ، وهذا مقتضى رأي عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق المنهال(١) عن سعيد قال : قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليٌّ ، قال : ﴿ فَلَا أَنْسَابُ بَيْهُمْ يومئذ ولا يتساءلون ﴾ [ المؤمنون : ١٠١ ] ، و ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ [الطور: ٢٥]، ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهُ حَدَيثًا ﴾ [النساء: ٤٢] ، ﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ (" [ الأنعام : ٢٣ ] . فقد كتموا في هذه الآية ، وقال : ﴿ أَم السماء بناها – إلى قوله – دحاها ﴾ [ النازعات : ٣٠ - ٢٧ ] فذكر خلق السماء قبل حلق الأرض ثم قال : ﴿ أَتُنكُم لَتَكَفُّرُونَ بالذي خلق الأرض في يومين - إلى - طائعين ﴾ [ فصلت : ٩ - ١١ ] فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء ، وقال تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيمًا [النساء، ٩٦]- عزيرًا حكيمًا - [النساء : ٥٦] سميعًا بصيرًا ﴾ [النساء : ٥٨] فكأنه كان ثم مضى فقال : ﴿ فلا أنساب بينهم ﴾ في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور ﴿ فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ [ الزمر : ٦٨ ] فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون ، ثم في النفخة الآخرة ﴿ أَقِبَلُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضُ يَتْسَاءُلُونٌ ﴾ ، وأما قوله : ﴿ مَا كَنَا مشركين﴾ [الأنعام: ٢٣] ﴿ ولا يكتمون الله ﴾ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ، وقال المشركون : تعالوا نقول لم نكن مشركين ، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم ، فعند ذلك عُرف أن الله لا يكتم حديثًا وعنده ﴿ يود الذين

<sup>(</sup>١) وصله البخاري- رحمه الله- بعد إيراد الحديث، وذلك ( مع الفتح ٥٥٥/٨ - ٥٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ ربنا ما كنا مشركين ﴾ والتصويب من الآية .

كفروا ﴾ الآية [الساء: ٢٤]، وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحا الأرض وَحَوُها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله: ﴿ دحاها ﴾ [النازعات: ٣٠]، وقوله: ﴿ خلق الأرض في يومين ﴾ [فسلت: ٩] فجُعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السموات في يومين، وكان الله غفورًا رحيمًا سمى نقسه ذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يُرد شيئًا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلًا من عند الله.

س: شخص من الذين في قلوبهم زيغ - بل في قلوبهم كفر - بل المختوم على المشبق على قلوبهم من الألمان ناقش مسلمًا فقال له ما أصح كتاب في السُّبة عندكم ؟ فأجابه قائلًا: هو صحيح البخاري . فقال الآخر متهكمًا : إذن دينكم يدعو إلى التخلف ! قال له المسلم : ولمّ ؟ قال : عندكم في هذا الصحيح حديث أبي أمامة الباهلي قال - ورأى سكة وشيئًا من آلة الحرث فقال -: سمعت رسول الله يَهِيُّ يقول : « لا يدّّحل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل هذا بيت قوم إلا

ج: هذا الحديث فقهه ومعناه على عكس ما فهمه هذا الألماني الغبى تمامًا ، وذلك أن معنى الحديث – والعلم عند الله تبارك وتعالى –: أن المسلم إذا اشتغل بالحرث وآلاته والزراعة وأدواتها وترك أعمال القتال وأدواته من طائرات ودبابات وصواريخ ومدمرات وسائر أدوات القتال ؛ تسلط عليه عدوه وأنزل به الذل والصغار ، أما إذا اشتغل المسلم بأدوات القتال والقتال

 <sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري ( ٢٣٢١ ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعًا .

( ولم يضيع آلات الحرث ) فإن عدوه سيهابه كما قال الله عز وجل : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ [ الأنفال : ٦٠ ] . وثمَّ أوجه أخر لتوجيه الحديث ، والله أعلم .

ثم إن ديننا يدّعو إلى تعمير الأرض لا إلى تخريبها ، فقد قال النبي عَلَيْكَ : « ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة (''.

- وقال النبي عَلِيلًا : ﴿ من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها ﴾<sup>(۱)</sup>.
- وقال النبي عَلَيْكُ : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها (<sup>™</sup>).
- وقال النبي عَلَيْكُ : ( إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل (<sup>(1)</sup>).

#### \* \* \*

س: ما هو موقف المسلم عند سماع آية من المتشابه من الكتاب العزيز ؟

عليه أن يقول ابتداء كم قال الراسخون في العلم: ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾ [آل عمران: ٧]، ثم يسأل أهل الذكر لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ [النحل: ٤٣، الأنباء: ٧]، وعليه أن يحذر من الذين يتبعون هذا المتشابه لقول النبي عَيْنَاكُمْ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٣٢٠ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٣٣٥ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٣٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بإسناد صحيح ( ١٩١/٣ ) ، ( ١٨٣/٦ – ١٨٨ ) .

لعائشة رضي الله عنها : ﴿ إِذَا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم ، فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم ۥ(').

وفي الباب أيضًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع رسول الله على الله الله الله الله بعضه بعضًا ، وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضا ، فلا تكذبوا بعضه بعض ، فما علمتم منه فقولوا به ، وما جهلتم فكِلُوه إلى عالمه ""،

\* \*

<sup>(</sup>١) صحيح، وسيأتي قريبًا إن شاء الله.

<sup>)</sup> هذا الحديث رواه عبد الرزاق (المصنف ٢١٦/١١)، ومن طريقه أحمد بن حنيل (المسنف ٢١٦/١١)، ومن طريقة أحمد بن حنيل (المسنف ٢٨٥/١) من طريق معمر عن الرهري عن عدو بن شعيب عن أبد عن كان جده قال : صمع رسول الله عَيْقَةً فومًا يتدارون في القرآن نقال : و إنما هلك من كان قبلكم بها ، ضربوا كتاب الله يعضا ، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضا ، فلا بنار كتاب الله ليصدق بعضا ، فلا بنار كتاب الله ليصدق بعض ، فقولوه ، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه ٥ . وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه ٥ . وما خهلتم بناد حسن .

وقد رواه ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العاص عن رسول الله مُؤَلِّكُ قال: • إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا ، فما عرفتم منه فاعملوا به ، وما تشابه فآمنوا به \*^\.

لكن اختلف على أبي حازم ، فرواها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العاص مرفوعًا كما هنا .

 <sup>(</sup>١) وهذه الرواية عند ابن مردويه (عزاها إليه ابن كثير رحمه الله ). وهي تُعد متابعة للزهري من هذا الوجه.

 <sup>(</sup>۲) وهذه الرواية أخرجها ابن حبان ( موارد الظمآن ۱۷۸۰ ) ، لكن بدون الشك من طريق =

### س : ما هو المشروع عند رؤية الذين يتبعون المتشابه ؟

ج: المشروع أخذ الحذر منهم لما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها
 قالت: تلا رسول الله عليه الله عليه الذي أنزل عليك الكتاب منه

قال ابن كثير عقب هذه الرواية : ولكن فيه علة بسبب قول الراوي : ( لا أعلمه

إلاً عن أبي هريرة) . والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل من طريق شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَلِيَّكُ أنه قال : ٥ المراء في القرآن كفر و ( قال ابن أبي حاتم ) : قال أبي : هذا حديث مضطرب ليسر. هو

صحيح الإسناد ، عروة عن أبي سلمة لا يكون ، وشعيب مجهول .

قلت : وللحديث رواية مختصرة أخرجها أحمد في المسند ( ۱۳۲/۲ ) ؟ ) ، والطري في المسند ( ۱۳۲/۲ ) من طريق والطبري في النفسير ( ۹/۱ ) ، وابن أبي شبية في المصنف ( ۱۲/۱۰ ) من طريق محمد بن عمور عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : و أُتُول القرآن على سبعة أحرف عليمًا خكيمًا غفورًا رحيمًا » .

وإسنادها حسن أيضًا .

فالحاصل لدينا الآن أن لهذا الحديث طرقًا وهي : ● عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ مطولًا ، رواها عن عمرو بن شعيب الزهرئي وأبو حازم ( في رواية عنه ) .

أبو حازم ( في الرواية الأخرى عنه ) عن أبي سلمة قال : ( لا أعلمه إلا عن أبي هريرة مرفوعًا ) .

عمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا مختصرًا .

وهذه فاتحة لمن أراد التوغل في جمع طرق هذا الحديث والنظر في علله ، وبالله التوفيق

أحمد بن على بن المثنى ( وهو أبو يعلى ) حدثنا أبو خشمة ، حدثنا أنس بن عباض عن أبي حازم
 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هربرة مرفوعًا بدون الشك .

لكن عزاها أبن كثير إلى أبي يعلى بالشك ( لا أعلمه إلا عن أبي هريرة ) .

والذي يظهر لي أن رواية من روى على الشك هي المقامة ، فقد أخرجها الطبري في تفسيره ( ٩/١ ) ، والخطيب على الشك ( ٢٦/١١ ) ، والله تعال أعلم .

آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله – إلى قوله – أولوا الألباب كه [ آل عمران : ٧ ] قالت : قال رسول الله عليه الله عليه فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم "<sup>(1)</sup>.

\* \* \*

س: أهل الإيمان يعلمون أن ما هم فيه من خير وهدى إنما هو من الله
 سبحانه وتعالى ويقرون لله بذلك ويسألون الله النبات ، اذكر ما يفيد ذلك
 من الكتاب العزيز ؟

ج: نعم أهل الإيمان يعلمون ذلك وعلى رأسهم من أولي الغزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إمام التوحيد إبراهيم الحليل عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ﴿ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا ﴾ الأنعام: ٨٠]، وكذلك نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء يقول لقومه: ﴿ قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا في ملتكم بعد إذ أنا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا .. ﴾ [ الأعراف: ٨٩]، وأهل الإيمان بصفة عامة يقولون: ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله ﴾ [ الأعراف: ٣٤] ويقول الراسخون في العلم منهم: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴾ [ آل عمران: ٨]، ويقول إمامهم من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴾ [ آل عمران: ٨]، ويقول إمامهم من دامل لواء الحمد لهم: ﴿ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ﴾(")،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث رقم ٤٥٤٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ( ۱۸۲/٤ )، وابن ماجة ( ۱۳ ، ۲۳ ) باسناد صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعًا.

وكانت أكثر أيمانه عليه الصلاة والسلام : « لا ومقلب القلوب ه'``.

\* \* \*

س: في دعاء الراسخين في العلم ﴿ ... وهب لنا من لدنك رحمة إنك
 أنت الوهاب ﴾ [آل عمران: ٨] طرف من فقه الدعاء ، بين هذا
 الطرف ؟

ج: نعم فيها فائدة قيمة تعلق بفقه الدعاء ، حاصلها أن الله سبحانه وتعلق أمرنا - في غير هذه الآية الكريمة - أن ندعوه بأسمائه الحسنى حيث قال سبحانه : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ [ الأعراف : ١٨٠ ] . وعلمنا في هذه الآية الكريمة : ﴿ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴾ [ آل عمران : ٨ ] أننا ندعوه باسم من أسمائه يوافق المسألة التي نريد ونطلب ، ألا ترى ( هب ... الوهاب ) كما في قول عيسى عليه السلام : ﴿ ... وارزفنا وأنت خير الرازقين ﴾ [ المائدة : ١١٤ ] ، وكما في قول موسى عليه السلام : ﴿ ... فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ﴾ [ الأعراف : ١٥٠ ] ، وكما في قول النبى عَلَيْكُ : ﴿ الشف وأنت الشافي الأرا

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ .. إنك عفرٌ تحب العفو فاعف عني ﴾<sup>(٢)</sup>، وكما في قوله عليه السلام : ﴿ ... هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم ﴾<sup>(1)</sup>...

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١١٣/١١ مع الفتح ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( مع الفتح ١٣١/١٠ ) ، ومسلم ( مع النووي ١٨٠/١٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ( ١٩٥/٩ مع التحقة )، وابن ماجة ( ٢٨٥٠ )، وأحمد
 ( ٢٠١٢ - ٢٠١٨)، وغيرهم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ١٩٣/١١ مع الفتح )، ومسلم ( ٤٧/١٢ مع النووي ) من حديث ابر. أبي أوفي رضي الله عنه .

ونحو ذلك ، فهذا يتنافى مع ما يصنعه كنير من الخطباء وبيين خطأهم حيث يقول قائلهم : ( أفراً الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين ) ، فلا يليق أن تسأل الله أن يذل باسم الرحمة كما لا يليق أن يقول قائل ارحمني فإنك شديد العقاب ، ولا يليق أن يقال : اعف عني يا منتقم ، فليفهم هذا المقلدة من الخطباء الذين قل فقههم !!!

#### \* \* \*

س : في قول أولي الألباب : ﴿ رَبَّنَا لَا تَزَعْ قَلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَّيْتِنَا ﴾ [آل عمران : ٨ ] نوع توسل وضحه ؟

ج: نوع التوسل الذي فيها هو توسل بسابق إحسان الله تعالى إليهم ،
 فكأنهم يقولون : يا ربنا يا من مننت علينا بالهداية ورزقتنا إياها مُن علينا ،
 بالثبات ولا تزغ قلوبنا ، والله أعلم .

س: قالت المعتزلة: (إن الله لا يصل العباد) فهل هذه المقولة صحيحة؟

ج: بل هي مقولة خاطئة ، فالله سبحانه يعلم من يستحق الهداية فيهديه
 ومن يستحق الضلال فيضله ، والأدلة على ذلك في غاية الكثرة منها :

- قوله تعالى : ﴿ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ [إبراهيم: ٢٧].
- وقوله تعالى: ﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد
   في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ﴿ وَالأَنمار ٢٠٥].
- ومنها قول الراسخين في العلم: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ﴾ [آل عمران: ٨].
- ومنها قول رسول الله ﷺ: ﴿ ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه ه<sup>(۱)</sup>.

أخرجه أحمد ( ١,٨٢/٤ ) بإسناد صحيح من حديث النواس بن سممان رضي الله عنه مرفوعًا ، وقد تقدم .

- ومنها قوله تعالى: ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم .. ﴾
   [البقرة: ٧] بل قال إبليس: ﴿ فِهَا أَغُوبِتني لأَقعدن لهم صراطك
   المستقم ﴾ [الأعراف: ١٦].
- وقال سبحانه: ﴿ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم
   يعمهون ﴾ [الأعراف: ١٨٦].
- وقال تعالى : ﴿ ومن يصلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا ﴾ [الكهف: ١٧] .
- والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

س: المعاصي سبب لزوال النعم ونزول النقم، هل من أدلة على ذلك ؟
 ج: نعم، هناك جملة أدلة على ذلك من سورة آل عمران ومن غيرها

ع : عمر، عند عند على عند على وو عد و وق عدد . منها :

- ول الله تبارك وتعالى في قوم فرعون والذين من قبلهم: ﴿ كذبوا
  بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ﴾ [آل عمران: ١١]، فهؤلاء قوم ﴿ كم تركوا
  من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ﴾ [الدخان:
  ٥٦- ٢٧] فبذنوبهم أغرقهم الله عز وجل وأورث جناتهم وعيونهم وكنوزهم
  ومقامهم الكريم وتلك النعمة إلني كانوا فيها فاكهين قومًا آخرين.
- وقال سبحانه: ﴿ لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيئ من سدرٍ قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ﴾ [سبأ:
   ١٠ - ١١٠.

 وقال سبحانه: ﴿ وَضَرِب الله مَثَلًا قَرِيةَ كَانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها زغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جآءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ﴾ [ النحل: ١١٢ – ١١٣].

 وهؤلاء قوم عاد أمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون فلما كذبوا أهلكهم الله عز وجل، وما قوم صالح منهم ببعيد، فهؤلاء ثمود قال لهم نبيهم صالح : ﴿ أَنْتَرَكُونَ فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتًا فارهين ... فأخذهم العذاب ﴾
 [ الشعراء : ١٤٦ - ١٥٨ ] .

وغيرهم من المنعمين الذي امتلأ بذكرهم وذكر مصارعهم كتاب الله عز وجل ، أقوام كفروا وعصوا الرسل فبدلت دنياهم بجحيم<sub>ه</sub> ، عياذًا بالله .

\* \* \*

س : من المراد بالفتتين في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً في فُتتين التقتا فتة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ﴾ [آل عمران : ١٣] ؟

ج: المراد بالفئتين هنا هما الفئتان اللتان التقتا يوم بدر:

الفئة المسلمة : وهم رسول الله عَلِيُّ وأصحابه رضي الله عنهم . والفئة الكافرة : وهم المشركون .

والفئة الكافرة : وهم المشركون . . . .

س: كيف تجمع بين قوله تعالى – في المتقاتلين يوم بدر: ﴿ يرونهم مثليهم رأي العين ﴾ [آل عمران: ١٣]، وبين قوله تعالى: ﴿ ورانه يركموهم إذ التقيم في أعينهم ﴾ [الأنفال: ٤٤]؟

ج: للجمع بين هاتين الآيتين طرق ومسالك لأهل الغلم منها:

أن المراد بقوله تعالى يرونهم: أن المسلمين يرون المشركين مثليهم في العدد ، فإن قبل: فكيف توجَّه إذن قوله تعالى: ﴿ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلًا ﴾ [الأنفال: ٤٤] ، فالإجابة أنه لا إشكال أصلًا ، فإن المشركين كانوا ثلاثة أضعاف المسلمون في الحقيقة ، فإذا رآهم المسلمون مثليهم (أي ضعفين) فقط فقد قُللوا إذن في أعينهم .

● وجه ثان من أوجه الجمع ، أن الحالات تنوعت فصور الله المسلمين للمشركين بصورة في وقت من الأوقات ، وكذلك صور الله المشركين بصورة أخرى في وقت آخر ، وصدر الله المسلمين بصورة أخرى أيضًا ، أخرى في وقت آخر ، وصور المشركين للمسلمين بصورة أخرى أيضًا ، فأحيانًا يُقلل المشركين في أعين المسلمين حتى يتجرأ المسلمون عليهم ، وأحيانًا يُكثر هم حتى يجأر المسلمين في أعين الكفار حتى يتجرأ الكفار على الذهاب لمفاتلة المؤمنين ، ويكون ذلك كاستدراج لأهل الكفر ، وأحيانًا يُكثر المسلمين في أعين الكفار ليقذف في قلوب المشركين الوهن والرعب ، هذا المسلمين في أعين الكفار ليقذف في قلوب المشركين الوهن والرعب ، هذا وذلك ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا وإلى الله ترجع الأمور .

ونظيره في المحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى : ﴿ فِيومَئِدُ لا يُسأَلُ عن ذنبه إنس ولا جآن ﴾ [ الرحمن : ٣٩ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنّهُمُ مسئولُونُ ﴾ [ الصافات : ٢٤ ] .

وثمَّ أوجه أخر للجمع قال بها بعض العلماء ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ زُيِّن للناس حب الشهوات ... ﴾ [آل عمران: ١٤]
 ١٤] من الذي زينها ؟

ج : الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى ، وهذا رأي جمهور أهل العلم ،

وهو الصحيح لقول الله تعانى : ﴿ إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أَمِس عملًا ﴾ [الكهف : ٧] ، ويشهد لذلك أيضًا قول رسول الله عليه أحس عملًا ﴾ والكهف : ٧] ، ويشهد لذلك أيضًا قول رسول الله عليه . و لما خلق الله الجبريل : اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد لإ دخلها ، ثم جاء فقال : أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد . قال : فلما خلق الله النار قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي ربّ وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ؛ فحفُها بالشهوات ثم قال : يا جبريل اذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أي ربّ وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها ، (١٠) .

هذا ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي زينها هو الشيطان ، وقولهم هذا مرجوح إلا أن يُنزَّل على أن الشيطان سبب كما هو مطرد ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

وأخرج ابن جرير الطبري في التفسير ( أثر ٦٦٩٥ ) بإسناد منقطع إلى عمر
 قال : لما نزل ﴿ زُين للناس حب الشهوات ﴾ [ آل عمران : ١٤ ] ، وقلت : الآن =

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٧٤) ، والترمذي (٢٥٦٠) ، والنسائي (٣/٧) ، وأحمد (٣/٧) ، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن . وأخرج ابن أبي حاتم في النفسير (٢٧١) بإسناد حسن للي أسلم (والله زيد) أنه قال : رأيت عبد الله بن أرقم جاء لي عمر بن الحقالب ( كيلية ) من حلية جلولاء – آنية من فضة على قصب على نطح – نقال : اللهم إلك ذكرت مغا نقلت : هو زين للناس حب الشهوات من النساء والبين كه حتى ختم الآية [آل عمرك ؟ ١] ، وقلت : هو لكبلا تأسوا على ما فاتكم كه [ الحديد : ١٣ ] فإنا لا نستطيح ( إلا أن ) نقر بما زينت لنا ، اللهم فاجعلنا ننققه في حقه وأعوذ بك من شره .

س : كيف تجمع بين قوله تعالى : ﴿ زُين للناس حب الشهوات من النساء .. ﴾ [ آل عمران : ١٤ ] ، وبين قول النبي ﷺ : ١ حُبَّبَ إلَّي من دنياكم الطيب والنساء .. ، (\*) الحديث ؟

ج: لا تعارض أصلًا بين الآية الكريمة والحديث الشريف ، فالآية الكريمة لا تفيد تحريم المذكور فيها ، وقد قال تعالى : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ [ الأعراف : ٣٣] ، وقال النبي ما الله الما الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "(").

सः समः समः

يا رب حين زينتها لنا فنزلت : ﴿ فَلْ أَوْنِيكُمْ بَخِيمٍ مَنْ ذَلَكُمْ لِللَّذِينَ اتقوا عند ربهم جنات تجري من تخبا الأميار ﴾ [ آل عمران : ١٥ ] . وكذلك أخرجه اين أبي حاتم ( ١٠١/١/٢ ) .

وأخرج أبن أبي حاتم أبضًا ( ٢٠/١/٦ ) بإسناد منقطع أبضًا من طريق .
 سيار أبي الحكم أن عجر بن الحطاب قرأ : ﴿ زبن للناس حب الشهوات من النساء ﴾
 رآل عمران : ١٤ إ ثم قال : الآن يا رب وقد زبيتها في القلوب .

و وأخرج ابن أبي شيبة ( ٢٣/١٤ ) بارسناد ضعيف إلى مجاهد قال : آية أنزلت في هذه الآية : ﴿ أَوْنِيْكُمْ بَخْيْرٍ مَن ذَلَكُمْ ﴾ قال عمر : الآن يا رب .

وهذا رغم ضعفه منقطع بين مجاهد وعمر .
وبالجملة فهذه الآثار تشهد بشيء وهو أن عمر يرى أن الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى.

1) حديث : ﴿ حُبِّتِ إِلَيْ مِن دنياكم الطب والنماء .. ﴾ أخوبه أحمد ( ١٠ ٢ ) ، وفي السنن ( ١١/٢ ) ، وفي عشره في عشره النماء ( ١٠ ٢ ) ، وفي السنن ( ١١/٢ ) ، وفي سنده بعض الاختلاف في تحديد بعض رواته وهو سلام أبو المندر هل هو سلام بن سليمان أو ابن ( أبي الصهباء ) وقد فصلنا في ذلك – محمد الله – في كابنا جامع أحكام النساء ( قسم الكاح ) فليراجعه من شاء ، وفي إسناده الآن لدينا كلام أوضحناه هياد كن التعويل على ما هو مسطر في جامع أحكام النساء ، وبالله النوفيق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا .

س: فيم تتمثل فتنة النساء ؟

تندة النساء من أخطر الفتن على أمة محمد علي ، بل أحطرها فقد قال النبي علي : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)(''.
 النساء)('')

وقال سبحانه : ﴿ زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين و .. ﴾ [آل عمران : ١٤] ، فبدأ بالنساء لعظم الافتتان بهن .

وقد قال النبي ﷺ: ﴿ إِن الدنيا حلوة خضرة ، وإِن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنبي إسرائيل كانت في النساء »''.

وأخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه ذكر الدنيا فقال : « إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء » ثم ذكر نسوة ثلاثًا من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تُعرفان ، وامرأة قصيرة لا تُعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتمًا فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقًا فإذا مرت بالملاً أو بالمجلس قالت به فنفخته ففاح ريحه ".

وحذَّر النَّبي ﷺ أشد التحذير من الخلوة بالنساء فقال : ﴿ وَلا يُخلُونَ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ﴾ ''.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۰۰۹۱ )، ومسلم ( ۲۷٤٠ ) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٧٤٢ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٤٦/٣ ) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه بسند صحيح .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ( ٢٦/١ ) بإسناد صحيح لشواهده من حديث عمر بن الخفاب رضى الله عنه .

وفتنة النساء من أسبابها قلة دينهن كما قال النبي عَلِيَّكُ : ( ما رأيت من اقصات عقل ودين أذهب لِلُبُّ الرجل الحازم من إحداكن (''.

وتأتي أيضًا فتنة النساء من كثرة تشوف الأنفس إليهن وما جبل عليه الرجال من ميل إليهن ، وما يصدر منهن من خضوع بالقول ، وتغنج في المسير ، وتبرج في الأزياء ، وضرب بالأرجل ليُعلم ما خفي من الزينة ، فتتصور المرأة التي هي سوداء كالفحمة في عين الرجل كأنها حسناء كالقمر ، ألا ترى الشاعر الماجن الذي ذهبت بليَّه امرأة سوداء فقلل :

أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب فانظر إلى هذا الماجن الذي أحب هذه السوداء وبالغ في ذلك الحب حتى أحب كلَّ أسودَ حتى بلغ به ذلك إلى أن أحب سود الكلاب، وهي شياطين ؟!!!

- وأيضًا المرأة تحمل زوجها على اكتساب المال من الحرام إمضاءً
   لرغباتها وإشباعًا لشهواتها .
- وتحمله على التخلف عن الجمع والجماعات لشدة حسنها أو لفرط
   محبته لها
- وتحمله على التخلف عن الجهاد فيقول له الشيطان: تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ... فيصد بسبب ذلك عن الجهاد وعن الخير .
  - وتحمله على قطع الأرحام وعقوق الآباء والأمهات .
    - يعاهد الناس عهودًا فتخفره في عهوده .
- تنزوج رجلًا وتحب آخر فيفسد الود ويتكدر جو المعيشة الأسرية !.

أخرجه البخاري (حديث ٣٠٤)، ومسلم (بسنده مشيرًا إلى متنه ص٨٧) من
 حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه مرفوعًا.

- تُخطب فتستشرف لرجل آخر فيخطب على خطبة أخيه فتدب
   البغضاء وتنشأ الشحناء وتدخل إلى قلوب العباد .
  - تحتال بشتى الحيل للوصول إلى مآربها ولا تبالي .

وصدق الله إذ يقول : ﴿ إِنْ كَيْدَكُنْ عَظِيمٍ ﴾ [ يوسف : ٢٨ ] .

وها هو يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول مستعبنًا بالله لاجئًا إليه راغبًا في فرجه وفضله : ﴿ .... وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين !!! ﴾ [ يوسف : ٣٣ ] هذا ، ولا زال في النساء بقية من الصالحات اللواتي أثنى الله عليهن بقوله : ﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾ [ النساء : ٣٤ ] ولكنهن قليل ، فقد كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا القليل ('') ( وقد اطلع النبي عَلَيْكُ على النار فرأى أكثر أهلها النساء )('').

فيا معشر النساء تصدقن ، وقمن إلى الصلاة من جوف الليل ، فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة .

هذا ، وقد قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله<sup>(٢)</sup> ( في تفسيره المنار ٢٣٩/٣ ) : النساء وحبهن لا يعلوه حب لشيء آخر من متاع الحياة الدنيا ،

 <sup>(</sup>١) قال النبي ﷺ: ( كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران
 وآسية امرأة فرعون ( أخرجه البخاري ( ٣٧٦٩ ) ، ومسلم ( ٣٤٣١ ) من حديث
 عائشة مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩) ، ومسلم (٢٧٣٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا وله طرق .
(٣) لنا بعض التحفظ على عدة مقالات للشيخ رشيد رضا رحمه الله . خاصة في أبواب .
دلائل النبوة - ولكن هذا لا يمنع أن ننقل عنه ما نراه أصاب فيه ، فقد قبل النبي
من الهود قولهم : ( يا محمد إنكم تشركون ، أصحابك يقولون ما شاه الله وشاء
عمد ... ) الحديد ... ) الحديد ...

وانظر لذلك مزيدًا في رسالتنا مفاتيح الفقه في الدين .

فهن مطمح النظر وموضع الرغبة وسكن النفس ومنتهى الأنس وعليهن ينفق أكثر ما يكسب الرجال في كدهم وكدحهم ، فكم أفتقر في حبهن غني ، وكم استغنى بالسعي للحظوة عندهن فقير ، وكم ذل بعشقهن عزيز ، وكم ارتفع في طلب قربهن وضيع !! ولعل في القارئين من يجب أن يعرف كيف يغنى الفقير ويرتفع الوضيع بسبب حب النساء – إذا كان لا يوجد فيهم من يحتاج إلى معرفة كيف يُذل العاشق ويفتقر – فنقول : إن من يجب ذات شرف ورفعة ويرى أنه لا سبيل إلى الاقتران بها إلا بتحصيل المال وتسنم شرف ورفعة ويرى أنه لا سبيل إلى الاقتران بها إلا بتحصيل المال وتسنم غارب المعالى يوجه جميع قواه إلى ذلك ولا يزال به حتى يناله .

### \* \* \*

## س : اذكر طرفًا من فتنة الولد ؟

ج: الولد قد يفتتن أبوه به في كثير من الأحيان ، فالولد مبخلة بجبنة ، يكون سببًا في جبن أبيه وتخلفه عن الجهاد في سبيل الله ، فيتأخر الأب عن الجهاد في سبيل الله خوفًا على ولده من بعده من الضياع ، ويمتنع الأب من الإنفاق في أوجه البر والحير خشية الفقر الذي يخشى أن يتسرب إلى ولده ، ويجزع الأب ويجزن لمرض ولده بما يحمله في كثير من الأوقات على الجهل والاعتراض على الشرع ، وكم من ولدٍ قد مات فحمل موثه أمّه على لطم الحدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ، وقد يحمل الولد أباه على الكسب المحرم من أجله .

وقد يرهق أبويه طغيانًا وكثرًا ، كما قال الله سبحانه في شأن الغلام الذي قتله الحضر : ﴿ أَمَا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا ﴾ [ الكهف : ٨٠ ].

وصدق الله إذ يقول : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ [ التغابن : ١٥ ] .

وصدق سبحانه إذ يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مَنَ أَزُواجَكُمُ وأولادكم عدُّوا لكم فاحذورهم .. ﴾ [التغابن : ١٤] .

#### \* \* \*

س: اذكر وجها للافتتان بالقناطير المقبطرة من الذهب والفضة ؟
 ج: وجه ذلك أن القناطير المقبطرة من الذهب والفضة تحمل صاحبها
 على الإعراض عن طريق الله سبحانه وتعالى كا تحمله على الطغيان والبغي .
 قال الله سبحانه : ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾

وقال سبحانه : ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض ونأى بجانبه ﴾
 إلإسراء : ٨٣ ]

۲ العلق : ۲ −۷ ] .

- وقال سبحانه: ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يُنزل بقدرٍ ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ﴾ [ الشورى: ٢٧]، ألا ترى إلى قارون لما آناه الله المال كيف صنع، قال الله سبحانه: ﴿ إِن قارون كان، من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ﴾ [ القصص: ٢٧].
- وأظن القارئ لا يخفى عليه حديث: (الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل (۱٬۰)، وحديث رسول الله عليه عليه

<sup>(</sup>١) حديث الثلاثة نفر من بني إسرائيل ... أخرجه البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤) من حديث أبي هربرة رضى الله تعلل عنه أنه سمع رسول الله تطلق بيتول : وإن ثلاثة في بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى بنا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكًا فأقي الأبرس فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن قد قدري الناس قال : فعسحه فذهب عنه فأعطى لوئا حسنًا وجلنًا مقال : أي المنال أحب إليك ؟ قال : الإبل – أو قال : البقر هو شك في ذلك ، إن =

الكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال ١٤٠١، فإن قبل : قد يكون هناك من يشكر
 نعم الله عليه ، فالإجابة على هذا أن نعم الله قد يكون هناك من يشكر ،
 ولكن كما قال سبحانه : ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ [ سبأ : ١٣ ] .

قال محمد رشيد رضا رحمه الله : وعلته أن المال وسيلة إلى الرغائب
 وموصل إلى الشهوات واللذائذ ، ورغائب الإنسان غير محدودة ، وأفراد

الأبرص والأقرع قال أحدهما : الإبل ، وقال الآخر : البقر – فأعطى ناقة عُشراء ، فقالُ : يُبارك لَك فيها ، وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب هذا عنى قد قذرني الناس ، قال : فمسحه فذهب ، وأعطى شعرًا حسنًا ، قال : فأي المال أُحب إليك ؟ قال : البقر ، قال : فأعطاه بقرة حاملًا ، وقال : يبارك لك فيها ، وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : يرد الله إليَّ بصري فأبصر به الناس ، قال : فمسحه ، فرد الله إليه بصره ، قال : فأي المال أحبُّ إليك ؟ قال : الغنم ؛ فأعطاه شاة والدًا فأنتج هذان وولَّد هذا ، فكان لهذا واد من الإبل ، ولهذا واد من بقر ، ولهذا واد من الغنم ، فأعطاه شاة والدَّا فأنتج هذان ووُلِّد هذا ؛ فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته ، فقال : رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال – بعيرًا أتبلغ به في سفري ، فقال له : إن الحقوق كثيرة ، فقال له : كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذُّرك الناس فقيرًا فأعطاك الله ؟ فقال : لقد ورثت لكابر عن كابر ، فقال : إن كنت كاذبًا فصيَّرك الله إلى ما كنت ، وأتى الأقرع في صورته وهيئته ، فقال له : مثل ما قال لهذا فردَّ عليه هذا ، فقال : إن كنت كَاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت ، وأتى الأعمى في صورته ، فقال : رجل مسكين وابـن سبيل وتقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ، وقال له : قد كنتُ أعمى فرد الله بصريّ وفقيرًا فقد أغناني ، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله ، فقال : أمسك مالك ، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك .

أخرجه الترمذي ( ٢٣٣٦ )، وأحمد ( ١٦٠/٤ )، والبخاري في التاريخ الكبير
 ( ٢٢٢/٧ )، وابن حبان ( موارد الظمآن ٢٤٧٠ )، والحاكم في المستدرك
 . . ( ٢١٨/٤ ) من حديث كعب بن عباض رضى الله عنه مرفوعًا .

لذائذه غير معدودة ، فهو لاستعداده الذي لا منتهى له يطلب الوسائل إلى رغائب لا منتهى لها ، وهذه الرغائب يتولد بعضها من بعض :

فما قضى أحدٌ منها لبانسه ولا أنهى أرب إلا إلى أرب فلا جرم أن الإنسان لا يستكثر المال مهما كثر ، بل إن كثرته هي التي تزيد فيه نهمته ، حتى إنه لينسى أنه وسيلة إلى غيره فيجعل جمعه مقصدًا ، يتيفنن في طرقه كلما سلك طريقًا عنَّ له من السلوك فيه طرق أخرى ، قال يتيفن في الموقد كان لابن آدم واديان من ذهب تمنى أن يكون لهما ثالث ولا يمكّر جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ().

والتعبير بالقناطير المقنطرة يشعر بأن الكثرة هي التي تكون مطنة الافتتان ؛ لأنبا تشغل بالتمتع بها الفلب، وتستغرق في تدبيرها الوقت، حتى لا يكاد يبقى في قلب صاحبها منفذ للشعور بالحاجة إلى غيرها، من طلب الحق ونصرته في الدنيا والاستعداد لما أعده الله للمتقين في الآخرة، وما بعث الله رسولاً في أمة ولا استمادا لما أعده الله للمتقين في الآخرة، وما بعث الله رسولاً في أمة مؤمني الأغنياء أقلهم عملاً "وكترهم وللا قال تعالى : ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا ﴾ [ الفتح : ١١] ، وقال : ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظم ﴾ [الأنفال : ١٨]. خذم الفتنة بالأموال على الفتنة بالأهلين، وكأنه إنما أغر ذكر الأموال هنا عن ذكر

أخرجه البخاري (٦٤٣٧) ، ومسلم (١٠٤٩) ، من حديث ابن عباس رضي الله
 عنهما مرفوعًا ، وله طرق عن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>۲) إلا من رحم الله ، وإلا فكم من غنيً منفق تحسن متصدق ، ألا ترى عنان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه جهز جيش العسرة من ماله ، وحفر رومة من خالص ماله ، ولا يخفى فضل ابن عوف وإثفاقه رضى الله عنه .

النساء والبنين؛ لأن الكلام في طبيعة الحب لا في الاشتغال والفتنة به خاصة، وحب النساء والبنين مقصد، وحب المال وسيلة، لا يجعله مقصدًا إلا من أعمته الفتنة عن الحقيقة، ولو أردنا أن نخوض في شرح فتنة الناس بالمال وكيف تشغلهم عن حقوق الله وحقوق الأمة والوطن وحقوق من يعاملهم بل وعن حقوق بيوتهم وعيالهم، بل وعن حقوق أنفسهم على أنفسهم بما يثلمون شرفهم أو يقصرون في النفقة التي تليق بهم لأطلنا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان كون المال من متاع الحياة الدنيا بمقدار ما نفهم العبرة من الآية، ونكون قد جعلنا الكلام في المال مقصدًا كل جعله الأشحة من الأغنياء مقصدًا.

\* \* \*

## س: كم مبلغ القنطار؟

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : فمنهم من قال : القنطار ألف ومالتنا أوقية ، ورد ذلك عن معاذ بن جبل<sup>(۱)</sup>، وأبي هريرة رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup>.

وقال بعضهم : القنطار ألف ومائتا دينار".

ومنهم من قال : القنطار ثمانون ألفًا ( ).

أخرجه الطبري ( ٦٦٩٦ ) من طريق أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن معاذ بن جبل قال : القنطار ألف و ماثنا أوقية .

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه الطبري ( ٦٧٠٠ ) بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) روي ذلك عن الحسن البصري بإسناد صحيح عند الطبري ( ٦٧٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ( ٦٧١٣ )، (٦٧١٤ ) عن سعيد بن المسيب، وهو صحيح عنه بمجموع طرقه .

وأخرج الطبري بإسناد حسن إلى قنادة ( ٦٧١٥ ) قال : كنا نحدث أن القنطار منة رطل من ذهب أو ثمانون ألغًا من الورق ( أي من الفضة ) .

قلت : وقد ورد في الباب أحاديث مرفوعة وفيها مقال .

من هذه الأحاديثُ ما أخرجه أحمد (٣٦٣/٢)، وابن ماجة (٣٦٦٠)، وابن حبان ( موارد الظمآن ٣٦٣) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح =

وثمُّ أقوال أخر :

وقال الطبري رحمه الله : فالصواب أن يقال : هو المال الكثير كما قال الربيع بن أنس ولا يحدُّ قدر وزنه بحدٌّ على تعسف .

\* \* \*

س :كيف تكون الخيل فتنة لصاحبها وكذلك الأنعام والحرث؟

ج: تكون الحيل فتنة لصاحبها إذا ربطها أو ركبها فخرًا ورياء وسمعة ، ونواءً لأهل الإسلام، وكذلك الأنعام تكون فتنة لصاحبها إذا لم يؤد حق الله فيها، فتأتيه يوم القيامة تطؤه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين العباد(1).

عن أبي هربرة مرفوعًا: « القنطار اثنا عشر ألف أوقية » وإسنادها حسن لكنها معلولة بالوقف ، فقد رواه الدارمي ( ۲۷/۲ ) من طريق أبان العطار وحماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هربرة قال : الفنطار اثنا عشر ألفًا .
 ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله الوقف .

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم ( ۹۸۷ ) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وسول الله المنافقة ا

وكذلك الحرث إذا شغل صاحبه عن الجهاد في سبيل الله و لم يؤد صاحبه ما افترضه الله عليه من زكاق فيه .

\* \* \*

س : اذكر معاني هذه المفردات والجُمل : دأب – عزيز – المآب – كفروا بآيات الله – القيُّوم – المقنطرة – زيغ – ابتغاء الفتنة – يدُّكر – الرسوخ – الألباب – المهاد – لدنك – هُن أم الكتاب – المسوَّمة ؟

ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الخبة وإما إلى النار ، قبل :

يا رسول الله فالخيل ؟ قال : الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل
أجر ، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها ريا وفخرًا ونواة على أهال الإسلام فهي
له وزر ، وأما التي هي له ستر ، فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حتى الله في
ظهرها ولا رقابها فهي له ستر ، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله
لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا
كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد آزاراتها وأبوا فاحسنات ولا تقطع
طولها فاستنت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأروائها حسنات ، ولا
مر بها صاحبها على نهم فشربت منه ولا يريد أن يسقها إلا كتب الله له عدد ما شربت
حسنات ، قبل : يا رسول الله فالونحرم ، قال : « ما أنزل علي في الدمر شيء إلا
هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿ فمنِ يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة
شرًا يره ﴾ [ الزائرة : ٧ ، ٨ ] » .

| معناهــــا                                        | الكلمــة         |
|---------------------------------------------------|------------------|
|                                                   |                  |
| عادة – شأن .                                      | دأب              |
| منيع الجناب عظيم السلطان لا يمنعه مانع ممن أراد   | عزيز             |
| عذابه منهم ولا يحول بينه وبينه حائـــل،           | . (6)            |
| ولا يستطيع أن يعانده فيه أحد .                    |                  |
| المرجع .                                          | المآب            |
| جحدوا بها وأنكروها وردُّوها بالباطل .             | كفروا بآيات الله |
| الذي يقوم بأمر غيره ، ولا قيام لغيره إلا به ،     | القيُّوم         |
| القائم بتدبير أمور خلقه .                         |                  |
| المعقودة – المضعَّفة ( القناطير جمع والمقنطرة جمع | المقنطرة         |
| الجمع )(') المقِنطرة ( الحاضرة ) .                | Э                |
| مَيلٌ ( عن الحق إلى الباطل ) – شك .               | زيغ              |
| طلبًا لإضلال الناس وجريًا وراء إزاغتهم .          | ابتغاء الفتنة    |
| يتعظ – يُعتبر .                                   | -                |
| الرسوخ هو الثبات في الشيء .                       | الرسوخ           |
| العقـــول .                                       | الألباب          |
| الفراش، وأصله فراش الطفل، قال قوم مريم:           | المهاد           |
| ﴿ كيف نكلم من كان في المهد صبيًّا ﴾ .             |                  |
| عندك .                                            | لدنــك           |
| أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف .          | هن أم الكتاب     |
| الراعية - أو المطهمة (٢) الحسان - المُعلَّمة .    | المسؤمة          |
|                                                   | L                |

<sup>(</sup>١) ورد عند الطبري بإسناد حسن إلى قتادة أنه قال: والمقنطرة المال الكثير بعضه على بعض (٦٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) المطهمات : قيل : هي التي يقتنيها الملوك والأغنياء والكبراء للمباهة والمفاخرة .

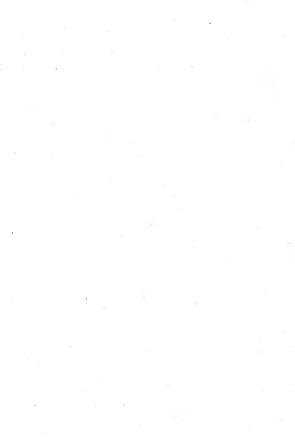

؞ڡؙؙڶٲؘۉؙڹؚۜڹؙٛػؙؙؗ<u>؞ۼٙؠ۫ڔۺٙۮؘٳ</u>ڮٛۄ۫ڵڷۜڐۑؾؘٵۨڡۜٙۊؙٳۼٮۮڔۜؠ۪ۜۜؗؗؗؗؗؗؗؗڡ جَنَّكُ تَحْرَى مِن تَحْيِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِايِنَ فِيهَا وَأَزُوحٌ مُّطَهَّرَةٌ *ۅٙڔۣۻؘۘۅؗڶؙۏٞؠڹۧٵ*ڷڵ*ڰؗۅۘۊۘٲ*ڵڷۜڎؙڹڝؠۯؠٳٞڷؙڡؚٵڍ۞ٲڶؖڋڽڽؘؾڡؙۅڵۅڹؘۯۺۜٵ۪ڸۧٮۜٵٙ ءَامَنَّا فَأَغُ فِرُلُنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ ٱلصَّلِيرِينَ وَٱلصَّادِ قِينَ وَٱلْقَنِئِينَ وَٱلْنُفِقِينَ وَٱلْمُسْنَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لآإِلَهَ إِلَّاهُوَوَالْمُلَّذِكَةُ وَأُولُواْٱلِّعِلْمَ قَآيَمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّا لَدِّينَ عِندَ ٱلدَّهِ ٱلْإِسْلَازُ وَمَا ٱخْنَافَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ الْحِتَابَ إِلَّامِنَ بَعَـدِ مَاجَآءَ هُوْ الْعِلْرِبَقِيَّا بَيْنَهُمْ وَمَن يُحْدُرُ بِعَالِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُالْ السَّلَتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ النَّبَعَنَّ وَقُلِ لِّلَّذِينَ أَوْتُواْٱلْكِنَّابَ وَٱلْإِثْبِيِّنَ ءَأَسُلَتُمْ فَإِنْ أَسْلُواْفَقَدِ ٱهۡ تَدَوُّلُوَّانِ تَوَلَّوْاْفَإِمَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغٌ وَٱللَّهُ بَصِيدٍ بِٱلۡعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَالِبَ ٱللَّهِ وَتَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّ يَ بِغَيۡرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَيْتٌ وَهُرِ بِعَذَابِ أَلِيهٍ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعَمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَ فِوَمَا لَكُمْ صِّن نَصِدِينَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ لَذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْصِئَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰكِ اللَّهِ لِعَكُم بَيْنَهُ وَيُمَّ يُوَلَّىٰ فِرَقُ مِّنَّهُ مُرُوهُمٌ مُعْضُونَ ﴿ ذَٰكِ

بأَنَّهُ وَقَالُواْ لَنَ تَمَتَّنَاٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ اللَّهِ وَغَرَّهُمْ في دين مَّاكَانُواْ مُفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنَا هُمَّ لِمَوْمِ لَّارَبْ فِ وَوُفِّتْ كُلَّا هَنَّهِ مَّاكَسَبَتْ وَهُرْ لَا يُظْلَوُنَ ۞ قُلَّا لِلَّهُ ۖ مَا لِكَ ٱلْحُلُكِ تُؤْتِي ٱلْكُكَ مَن تَشَآهُ وَتَهٰزِعُ ٱلْكُكَ مِنَّ تَشَآهُ وَتُعْزُّمَ لَيَسَآهُ وَقُذلَّ مَن تَشَآءَ بِيدِ كَ ٱلْحَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَلِيرٌ ۞ تُوكِمُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُوبُحُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْكَنَّمِنُ ٱلْيَّبُ وَتُغْرِجُ ٱلْيِّتَ مِنَّاكِيُّ وَتَرَزُقُ مَن تَشَآ أَبْغَيْرِحِسَابِ ۞ڵٳؠٛؾَيَّذِٱلْوُّمِنُونَ ٱلْكِفِيرِن ۚ وَلِيَآءِ مِن دُوناً لِمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّ اللَّهِ فِي نَتَى إِلَّا أَنَّنُّهُ وَامِنْهُمُ تُقَلَّةً وَتُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى ٱللَّهُ ٱلْمَصِرُ هِمْ قُلْ إن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورَكُمْ أَوْتُبَادُوُهُ يَعْلَىٰهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْدَ إِدْمَا فِي ٱلسَّهَٰوَ ك وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قِلَيُّرٌ ۞ يَوْمَ تَجَدُكُ لَّ بَغَيْس مَّاعَلَتُ مِنْ خَبْرِهُ عَضَمَّا وَمَاعَصِلَتْ مِن سُوَءِ تَوَدُّ لُوَ أَنَّ يُنَّهَا وَبَيْنَهُ: أَمَدَابِعَكَ ۚ وَكُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْمِيادِ ﴿ قُلْ إِن كُنُكُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱلْبَعُونِي يُحِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَمَنِيِّفِرٌ لَكُو ذُنُوبَكِمْ وَٱللَّهُ غَنُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّا لِحَلِفِرِينَ ﴿ س: قوله تعالى: ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ [آل عمران: ٥٠] أبارٌ من ماذا ؟

ج: فسرها قول الله تبارك وتعالى: ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنبار من ماء غير آسن وأنبار من لبن لم يتغير طعمه وأنبار من محمر لذة للشاربين وأنبار من عسل مصفى ﴾ [عمد: ١٥]، وكذلك قال الله جل ذكره: ﴿ .. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ [ السجدة: ١٧].

### \* \* \*

س : بعض أهل العلم يرى أن لفظ ( الأزواج ) عند ذكر أهل الإيمان يعطي معتَى ألطف وأروق من ذكر المرأة أو النساء بيّن هذه الوجهة ؟

ج: نعم قد رأى بعض أهل العلم ذلك فقد قال ابن القيم رحمه الله ( النفسير القيم ص171 ): وقد وقع في القرآن الكريم الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفردًا وجمعًا كما تقدم () وقال تعالى: ﴿ الله الله ي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ [ الأحزاب: ٦]، وقال تعالى: ﴿ يا أيا النبي قل لأزواجك ﴾ [الأحزاب: ٨] والإخبار عن أهل الشرك بلفظ (المرأة) قال تعالى: ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب إلى قوله – وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ﴾ [ المسد: ١ – ٥]، وقال تعالى في فرعون: ﴿ وضرب الله مثلًا للذين آمنوا امرأة فرعون ﴾ [ التحريم: ١١] فلما كان

<sup>(</sup>١) يعنى بالذي تقدم ما أورده رحمه الله ، وهو قوله تعالى : ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنه ﴾ [ الأعباء ١٠ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وأصلحنا له زوجه ﴾ [ الأعباء ١٠ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وأصلحنا له زوجه ﴾ [ الأعباء ١٠ ] ، وقوله تعالى : ﴿ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكون ﴾ [ يس : ٥٠ ] ، وقوله تعالى : ﴿ أَمْم وأزواجكم تحبون ﴾ والزعرف : ٧٧ وقول ابن عباس في عائشة رضى الله عنها : ( إنها زوجة نييكم في الدنيا والآخرة ) .

هو المشرك وهى مؤمنة لم يسمها زوجًا له ، وقال تعالى : ﴿ ضرب الله مثلًا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ﴾ [ التحريم : ١٠ ] فلما كانتا مشركتين أوقع عليهما اسم المرأة ، وقال في حق آدم : ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ [ الأعراف : ٢٩ ] ، وقال للنبي عَلِيلًا : ﴿ إِنَّا أَحَلَمُنا لِكُ أَزُواجِكُ ﴾ [ الأحزاب : ٢٠ ] ، وقال في حق المؤمنين : ﴿ ولهم فيها أزواج مطهرة ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] .

فقالت طائفة منهم السهيلي وغيره: إنما لم يقل في حق هؤلاء « الأزواج » ؛ لأبهن لسن بأزواج لرجالهن في الآخرة ، ولأن التزويج حلية شرعية ، وهو من أمر الدين فجرد الكافرة منه ، كما جرد منه امرأة نوح وامرأة لوط ، ثم أورد السهيلي على نفسه قول زكريا : ﴿ وكانت امرأتي عاقرًا ﴾ [ مريم : ٥ ] ، وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ فأقبلت امرأته في صرة ﴾ [ الذاريات : ٢٩ ] ، وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع ، لأنه في سياق ذكر الحمل والولادة ، فذكر المرأة أولى به ، لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجًا .

قلت: ولو قبل إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ ( الأزواج ) : أن هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه لكان أولى ، فإن الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان والمتساويان ، ومنه قوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ [ الصافات : ٢٧] ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم ) ، وقاله الإمام أحمد أيضًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ [ التكوير : ٧ ] أي : قرن بين كل شكلٍ وشكله في النعيم والعذاب . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية : الصالح مع الصالح في الجنة ، والفاجر مع الفاجر في النار ، وقاله الحسن وقتادة

والأكثرون ، وقيل : زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين ، وأنفس الكافرين بالشياطين وهو راجع إلى القول الأول ، وقال تعالى : ﴿ ثَمَانِيةَ أَزُواجٍ ﴾ [ الأنعام : ١٤٣ ] ثم فسرها بقوله : ﴿ مِن الضَّأَنَ اثنينَ ومِن المعز اثنين ﴾ [ الأنعام : ١٤٣ ] ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ [ الأنعام : ١٤٤ ] ، فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد ، ومنة قولهم : ( زوجا خف وزوجا حمام ) ونحوه ، ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشابهة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين قال تعالى : ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ﴾ [ الحشر : ٢٠ ] ، وقال تعالى في حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم : ﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ﴾ [ آل عمران : ١١٣ ] ، وقطع سبحانه المقارنة بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثان ولا يتناكحان ولا يتولى أحدهما صاحبه ، فكما انقطعت الصلة بينهما في المعنى انقطعت في الاسم فأضاف فيهما ( المرأة ) بلفظ الأنوثة المجرد دون لفظ المشاكلة والمشابهة ، فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ، ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافر وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ ( المرأة ) دون لفظ ( الزوجة ) ، تحقيقًا لهذا المعنى والله أعلم .

وهذا أولى من قول من قال: ( إنما سمى صاحبة أبي لهب امرأته و لم يقل زوجته ؛ لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام ، فإن هذا باطل بإطلاق اسم ( المرأة ) على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح ) .

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ (الزوجة) دون (المرأة) كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تُرْكُ أزواجكم ﴾ [النساء: ١٦] إيذانًا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب ، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب ، فلا يقع بينهما التوارث ، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين .

س : قال الله سبحانه : ﴿ وَأَزُواجِ مَطْهِرَةً ﴾ [ آل عمران : ١٥ ] مطهرة من ماذا ؟

ج: مطهرة من الدنس والحبث والأذى والحيض والنفاس والبزاق والمخاط والحقد والمكر وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا ، وذلك كما يعتري نساء الدنيا ، وذلك كما قال الله سبحانه و هو نزعنا ما في صدورهم من غلَّ هه [ الحجر : ٤٧ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلًا سلامًا سلامًا هم [ الوقعة : ٢٥ - ٢٦ ] .

وكما قال النبى عَلِيَكُ (١٠) وأول زمرة تدخل ألجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة ، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرىء منهم زوجتان كلَّ واحدة منهما يُرى منَّج ساقها من وراء لحمها من الحسن ، يسبحون الله بكرة وعشيًّا لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون ، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة (٢ ورشحهم المسك » .

س : اذكر بعض الأدلة من سورة آل عمران وكذلك من السُنة المطهرةِ على مشروعية التوسل بصالح الأعمال ؟

ج: أما الأدلة على مشروعية التوسل بصالح الأعمال فمنها :

(٢) الألوة :

أخرجه البخاري ( ٣٢٤٦ ) ، ومسلم ( ٢٨٣٤ ) من حديث أني هريرة رضي الله
 عنه مرفوعًا .

- من سورة آل عمران قول الله تبارك وتعالى: ﴿ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ﴾ [آل عمران: ١٦]، فكأنهم قالوا: يا ربنا قد آمنا بك فلإيماننا بك اغفر لنا ذنوبنا ... فهم قد توسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم به 4 لطلب المغفرة منه سبحانه ، والوقاية من عذاب النار .
- وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ [آل عمران: ٥٣]، فتوسلوا إلى الله
   بإيمانهم بما أنزل واتباعهم الرسول؛ ليكتبهم مع الشاهدين.
- وقول أولي الألباب: ﴿ ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا
   بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا
   وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ﴾
   [آل عمران: ١٩٣ ١٩٤].
- ♦ أما من سنة النبي على الله فقي الباب حديث الثلاثة أصحاب الغار ، فقد توسل أحدهم بعقته عن الزنا بابنة عمه التي كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ، لما ذكرته بقولها اتق الله ولا تفض الحاتم إلا بحقه فقام عنها ، وتوسل الثاني : بعفته عن المال الحرام ، وعن أكل حقوق الناس ، بل قد نُمُرها لهم ونماها ، وتوسل الثالث : ببره بوالديه الشيخين الكبيرين فأنجاهم الله عز وجل جميعًا ().

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٤٦٥ ) ، (مسلم ( ٣٤٧٦ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : ١ بينا ثلاثة نفر ممن كان قبلكم بمشون إذ أصابهم مطر فأورا إلى غارٍ فانطبق عليهم نقال بعضهم لبعض : إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه ، فقال واحد منهم : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أورٌ فذهب وتركه وأني =

وكذلك قول رسول الله ﷺ : « يغزو فتام من الناس فيقال : هل فيكم من صحب النبي عَلِيَّةٍ فيقولون : نعم فيستفتحون فيفتح لهم «١٠٠ الحديث .

\* \* \*

س: في قوله تعالى: ﴿ الصابرين والصادقين و ... ﴾ [آل عمران: ١٧] أطلق ذكر الصابرين هنا ، فمن الصابر الذي يُثاب الثواب الأكبر؟
 ج: كم من صابر يصبر تجلدًا ، وكم من صابر يصبر خوفًا على صحته من

عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرًا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي : إنما لي عندك فرقٌ من أرز ، فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرِّ ج عنا فانساحت عنهم الصخرة ، فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كلِّ ليلة بلبن غنم لى فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلى وعيالى يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي ، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما ، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرِّج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء ، فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمٌّ من أحبُّ الناس إلَّى وأني راودتها عن نفسها ، فلما قعدت بين رجليها ، فقالت : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، فقمت وتركت المائة الدينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا ؛ . (١) . أخرجه البخاري ( ٣٦٤٩ ) ، ومسلم ( ٢٥٣٢ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يأتي على الناس زمان فيغزو فتام من الناس فيقولون : فيكم من صاحب رسول الله عَلِيُّكُ فيقولون : نعم فيفتح لهم ، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال : فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عَلِيُّكُ ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم ، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فتام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله عَلَيْكُم، فيقولون : نعم فيفتح لهم » .

المرض ، وكم من صابر يصبر لأنه لا فائدة في غير الصبر ، وكم من صابر يصبر حتى يُقال عنه إنه صابر !!! كل هؤلاء الله أعلم بثواب صبرهم ، أما الصابر الذي يُتاب بإذن الله ، فهو ممن قال الله فيهم : ﴿ وَالذِين صبروا ابتغاء وجه ربهم ﴾ [ الرعد : ٢٢ ] ، فهو صبر ابتغاء ما عند الله ورجاء لثواب الله عزّ وجل .

\* \* \*

س : لماذا قُيَد الاستغفار بالأسحار في قوله تعالى : ﴿ ... والمستغفرين بالأسحار ﴾ [ آل عمران : ١٧ ] ؟

ج: قُيد الاستغفار في هذه الآية (بالأسحار) كما في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ السَّعْفَارِ فَي النَّارِياتِ : ١٨ ] ، وذلك لفضيلة وقت السحر ، كما جاء عن رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة لل السماء الدنيا حين يقى النلث الأخير من الليل فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟! هل من داع فأجيبه ؟! هل من مستغفر فأغفر له ؟! حتى يطلع الفجر ('').

هذا وإن كانت التوبة مفتوحة في كل وقت للتائبين قال النبي عَلِيَّةً : إ إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مفربها "``.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٣٨/١١) ، ومسلم (مع النووي ٣٦/١) من حديث أني هريرة رضي الله عنه ، ولفظ البخاري أن رسول الله علي الله على الله عنه ، ولفظ البخاري أن رسول الله على الله المتحرف في تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ، وللحديث ألفاظ أخر قريبة .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( مع النووي ٧٦/١٧ ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا .

لكن كما هو معلوم فالله فضل بعض الأوقات على بعض ، وبعض الشهور على بعض ، وبعض الأيام على بعض ، وبعض الليالي على بعض ، وبعض القرون على بعض و ... ولله الأمر من قبل ومن بعد .

#### \* \* \*

## س: اذكر آية من سورة آل عمران فيها فضيلة لأهل العلم ؟

ج: هي قوله تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ [آل عمران : ١٨] فقرن الله سبحانه شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة مع شهادته سبحانه وتعالى على أنه سبحانه قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . فهذه خصوصية عظيمة للعلماء جزاهم الله حيرًا ورفع الله قدرهم .

## \* \* \*

# س: هل يكون العلم سببًا للخلاف أحيانًا ؟

ج: المفترض أن لا يكون العلم سببًا للخلاف ، بل يكون وسيلة للالتفاف حول الحق ، ولكن عند من أزاغ الله قلبه ، قد يكون العلم سببًا للخلاف معه ، فيكون العلم سببًا للخلاف معه ، فيكون القوم كلهم على ضلال وزيغ وتحريف مثلًا فيأتيهم من الله نور وكتاب مبين ، فيتبع ذلك النور أقوام فيهديهم الله به وآخرون يأبون إلا العداؤة والحسد والغي ، فينشأ حينئذ الحلاف والفرقة والتميز بين أهل الحق وأهل الباطل ، كما قال سبحانه : ﴿ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بعبًا بينهم ﴾ [آل عمران : ١٩] فلما جاءهم العلم ومن جاء به ومن آمن به ، وأضمروا لهم العداوة والبغضاء فنشأ البغى ، والله أعلم .

هذا ويكاد هذا يُرى واضحًا عند كثير من الفِرْقِ التي تحجب أهلها عن تعلم العلوم الشرعية (كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ بالدرجة الأولى، ثم أقوال السلف الصالح رحمهم الله ) من أجل أن كثيرًا من كبار دعاة هذه الفرق يظهر عورهم إذا تعلم أتباعهم ، فمن ثمَّ تجدهم يصدون الأتباع عن تعلم العلوم الشرعية ، ولا حولٍ ولا قوة إلا بالله العلى العظم .

\* \* \*

س: قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ حَاجُوكُ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجَهِي لللهِ وَمِنْ البَّمِنْ ﴾
 [ آل عمران : ۲۰ ] هل هو إعراض عن المحاججة ، أو هو محاججة وإظهار الدليل ؟

ج: لأهل العلم هنا قولان :

أحدهما : إنه إعراض عن المحاججة ، والمعنى إذا جادلوك بالباطل بعد أن بينت لهم الدلائل وأوضحت لهم الحجج ، فأعرض أنت عنهم وأسلم وجهك لله ، ومن اتبعك أيضًا فليسلم وجهه لله .

 ومن قائل: إنه محاججة والمعنى: فإن نازعوك يا محمد فقل: أنا مستمسك بطريقة إبراهيم عليه وأنتم تعلمون أن طريقته حق بعيدة عن كل شبهة وتهمة. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

س: اذكر دليلًا من سورة آل عمران على أن النبي ﷺ بُعث لأهل الكتاب وأدلة من سور أخر ، وأدلة من سنة النبي ﷺ ؟

ج: الدليل من آل عمران هو قوله تعالى : ﴿ .. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾ [ آل عمران : ٢٠ ] .

ودليلٌ من سورة أخرى قوله تعالى : ﴿ قَلَ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِنِّي رَسُولَ اللَّهَ إليكم جميعًا ﴾ [ الأعراف : ١٥٨ ] . وقوله تعالى : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ﴾ [ الفرقان : ١ ] .

وأدلة من السنة : قول النبي عَلَيْقَةً : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بن أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ('').

وقول النبي عَلِيَّةُ : ( .. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة <sup>(۱)</sup> .

وما ثبت عن رسول الله عليه على أنه عليه السلام عاد غلامًا يهوديًا – كان يخدمه – فقال له النبي عليه عليه على السلم .. ، الحديث ... .

### \* \* \*

# س : كيف تحبط الأعمال في الدنيا والآخرة ؟

ج: معنى الآية – والله أعلم – أن ثواب أعمالهم ذهب في الدارين ،
 وأفسدوا أعمالهم التي عملوها بشركهم بالله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير
 حق وقتلهم الآمرين بالقسط من الناس .

 أما حبوط الأعمال في الدنيا: فإبدال المدح بالذم، والثناء باللعن والخزي، ويدخل فيه - كما قال بعض العلماء -: ما ينزل بهم في الدنيا من القتل والسبى وأخذ الأموال والاسترقاق إلى غير ذلك من أنواع الذل والصغار.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٥٣ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (.٤٣٨)، ومسلم ( ٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله
 رضي الله عنهما مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) أَخَرِجُه البخاري ( ١٣٥٦ ) من حديث أنس رضى الله عنه ، ولفظه : كان غلام يوحيه البخاري ( ١٣٥٠ ) من فقال له : ولمسلم فظر الله يعلق فضل الله يعلق فضل الله يعلق فضل الله فقال له : ولمسلم ، فنظر لهل أيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم بيليني. فأسلم، فخرج الله يعلق وهو يقول : والحمد لله الذي أنقده من النار » .

وأما حبوطها في الآخرة: فإبدال النعيم بالجحيم ، والنواب بالعذاب الأليم ، وضياع أجر كل ما صنعوه من خير في الدنيا ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَدْمَنَا إِلَى ما عملوا من عملي فجعلناه هباءً متثورًا ﴾ [ الفرقان : ٢٣ ] ، وكا قال سبحانه : ﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ﴾ [ إبراهيم : ١٨ ] والله أعلم .

\* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ ويقتلون النبيين بغير حق ﴾ [آل عمران: ٢١] لماذا التقييد بقوله تعالى: ﴿ بغير حق ﴾ مع أنه معلوم يقيئًا أن الأنبياء لا تقتل إلا بغير الحق فهم صلوات الله وسلامه عليهم لم يفعلوا مع أنمهم ما يوجب قتلهم ؟

ج: التقييد بقوله تعالى : ﴿ بغير حق ﴾ والله أعلم – لبيان شناعة وقتل النبيين وعظم هذا الجرم ، فقاتل النبي أعظم الناس جرمًا وأشدهم إساة ، وهذه الآية – والله أعلم – كقوله تعالى : ﴿ ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ﴾ [ المؤمنون : ١١٧ ] ، فمن المعلوم أن من دعا مع الله إلهًا آخر فإنه كافر ، وليس له برهان مطلقًا ولا حجة على وجود إله يستحق أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى ، وإنما قُيدت بهذا القيد ﴿ لا برهان له به ﴾ لبيان شناعة الشرك والمشرك ، وأن الشرك ليس عليه دليل ولا برهان لا عقلي ولا شرعي ، ومن ثم استحق المشرك أليم العذاب .

ففائدة هذا القيد – كما قاله السعدي في القواعد الحسان لتفسير القرآن – التشنيع البليغ على المشركين بما تملكهم ؛ لغبائهم وبلادتهم التقليدية من المعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية ، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض بهيمية ومقاصد سيئة وتقليد أعمى كالأنعام ، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستسيغه من له أدنى فهم وعقل .

س: اذكر دليلين من كتاب الله يُرهبان من إيذاء الدعاة إلى الله عز
 وجل وقتلهم ؟

ج: الدليل الأول قوله تعالى : ﴿ إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ولتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴾ [آل عمران : ٢١ – ٢٢] .

والثانى : قول الله تبارك وتعالى : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا ﴾ [ الأحزاب : ٥٨ ] .

س: ما هو المراد بالكتاب في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾ ؟(') [آل عمران: ٣٣] وما هو الشيء الذي تنازعوا فيه ودُعوا إلى الحكم فامتنعوا ؟

ج: الكتاب: هنا هو التوراة وهذا رأي جماهير المفسرين.

أما الذي تنازعوا فيه فلم يوضح في الآية ، فمن المحتمل أن يكون ذلك هو أمر النبي محمد ﷺ وأمر نبوته ، ومحتمل أن يكون أمر الحليل إبراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>١) روى الطبري بإسناد حسن عن قنادة أنه قال: ( أولئك أعداء الله الهود دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم وإلى نبيه ليحكم بينهم ، وهم يجدونه مكنوبًا عندهم في النوراة والإنجيل ثم تولوا عنه وهم معرضون) ( الطبري في النفسير ١٩٧٣) ).

وكونه مسلمًا ، ومحتمل أن يكون ما دعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار به ، ومحتمل أن يكون الطعام الذي كان حلاًلا على إسرائيل وحرَّمه إسرائيل على نفسه ، ويحتمل أن يكون أمر رجم الزاني والزانية ، إلى غير ذلك ، وكل ذلك محتمل فكله قد دُعي اليهود إلى التحاكم إلى التوراة فيه فأعرضوا ، والله أعلم .

### \* \* \*

# س: البشارة تكون في الحير وبالحير فهل تطلق البشارة على التبشير بالشر أيضًا ؟

ج: نعم قد تكون البشارة بالشر أيضًا إلا أنها إذا أطلقت فإنها تحمل
 على التبشير بالخير ، ومن أمثلة إطلاق البشارة على التبشير بالشر قول الله
 تبارك وتعالى : ﴿ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ [ التوبة : ٣ ] ، وقول
 النبى عَيِّلَةً : ١ . . . وحيثًا مررت بقير مشرك فبشره بالنار ١٠٠٠ .

# س : سوء المعتقد يَجرُّ إلى سوء العمل وضح ذلك ؟

 ج: نعم سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل ، فلما اعتقد اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه تجرأوا على اقتراف الكبائر والمعاصي ، ولما اعتقد اليهود أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات<sup>(۲)</sup>، جرأهم هذا الاعتقاد على انتهاك

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة حديث ( ١٥٧٣ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا ،
 وهو صحيح بجموع طرقه ، وانظر تخريجه في كتابنا الصحيح المسند من أذكار اليوم واللبلة ( ط دار ابن عفان ).

 <sup>(</sup>٧) ابن جرير ( ١٧٨٦ ) بإسناد حسن عن قنادة : ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهِم قَالُوا لَنْ تَسَنا
النار إلا أيانًا معدودات ﴾ [آل عمران: ٢٢] قالوا: لن تمسنا النار إلا تملة التسم التي نصينا
فيها العجل، ثم ينقطع القسم والعذاب عنا. قال الله عز وجل: ﴿ وَفِرْهُم فِي دينهم ما =

الحرمات وقتل النبيين بغير حق والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله كما قال تعالى : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نَصْبِيًا مِن الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ﴾ [آل عمران : ٢٢ - ٢٤].

وهؤلاء الخوارج لما بنوا معتقدهم الفاسد على تكفير المصر على المعصية
 حملهم ذلك على سلب أموال المسلمين وسبى نسائهم وانتهاك حرماتهم.

س: هل يجوز التسمي بملك الأملاك؟ وما هي الآية التي يُفترض أن
 يأتي عند تفسيرها هذا البحث؟

ج: لا يجوز التسمي بملك الأملاك؛ لحديث رسول الله عَلَيْكُ : أ إن أخنع اسم عند الله عَلَيْ وجل رجل تسمى بملك الأملاك (¹¹.

أما الآية التي يفترض أن يأتي عندها هذا البحث فقوله تعالى : ﴿ قُلَ اللهم مالك الملك ....﴾ [ آل عمران : ٢٦ ] .

س : كيف يولج الليل في النهار ، والنهار في الليل ، وما هي الأقوال

في إخواج الحي من الميت ، والميت من الحمي ؟ ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منها :

تخرج المؤمن من صلب الكافر ، وتخرج الكافر من صلب المؤمن ،

كانوا يفترون ﴾ [آل عمران : ٢٤] أي: قالوا: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ [المائدة: ١٨].
 (١) أخرجه البخاري (١٢٥٥) ، وصلم (٢١٤٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

فالكافر ميت والمؤمن حي ، كما قال تعالى : ﴿ أُومَنَ كَانَ مِينًا فَأَحِيبَاهُ ﴾ [ الأنعام : ١٢٣ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ إِنْكَ لا تسمع الموتى ﴾ [ التمل : ٨٠] ، وقد أخرج الله إيمام التوحيد من آذر ، وآذر كافر .

وأيضًا نوح مؤمن خرج منه ولده الكافر ، وكذلك قوله تعالى :
 (أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا ﴾ مع قول النبي عظم : « الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا »().

وكذلك خرج على بن أبي طالب رضي الله عنه من صلب أبي طالب
 وأبو طالب كافر وهكذا .

تخرج الزرع من الحب ، والحب من الزرع ، والنواة من النخلة ،
 والنخلة من النواة .

تخرج الدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة .
 وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء .

ومن الواضح أن هذه الأقوال ترجع لبعضها ، وبالله التوفيق .

#### \* \* \*

س: ما معنى قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مَنْهُمْ تَقَاقُ ﴾ [آل عمران : ٢٨]؟

ج : قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معناها : إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعلٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٨٥٢ ) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : و .. أما الغلام فطبع يوم طبع كافرًا » .

وقال قنادة (أ في تأويلها : بهي الله المؤمنين أن يوادوا الكفار أو يتولوهم دون المؤمنين ، وقال تعالى : ﴿ إِلا أَن تتقوا منهم تقاة ﴾ [ آل عمران : ٢٨ ] الرحم من المشركين من غير أن يتولوهم في دينهم إلا أن يصل رحمًا له في المشركين .

لكن الطبري رحمه الله نصر القول الذي أورده هو عن نفسه .

# س: اذكر خمسة أدلة على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء ؟

ج: الأدلة على تحريم اتخاذ الكافرين أولياء كثيرة منها:

١ حقوله تعالى : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله
 نفسه وإلى الله المصبر ﴾ [آل عمران : ٢٨].

 ٢ - قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّيْنِ آمنوا لا تَتَخَذُوا الكَافِرِينِ أُولِياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطائًا مبيئًا ﴾ [ النساء : ١٤٤] .

٣ – قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جآءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلَّ سواء السبيل ﴾ [ المتحنة : ١ ] .

٤ – قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا اليُّهُودُ والنَّصَارَى أُولِياءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ( ٦٨٣٦ ) بإسناد حسنن عن قتادة .

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ [ المائدة : ١٠ ] .

ه - قوله تعالى: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن
 فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾ [الأنفال: ٧٣].

#### \* \* \*

 س: من القائل: د إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم ، ؟ وعند أية آية يُساق تفسيرها ، وما معنى نكشر ؟

ج: روي هذا عن أبي الدرداء رضي الله عنه (١)، ويساق عند قوله تعالى :
 ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ [آل عمران : ٢٨]، ومعنى نكشر: نبتسم أو نضحك،

(١) روي هذا عن أبي الدرداء من وجوه ، وأولاً قد ذكره البخاري معلقاً في كتاب الأدب
 باب المداراة مع الناس ( مع الفتح ١٠/ ٢٧٥ ) بلفظ : ويُذكر عن أبي الدرداء : إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلمنهم .

أما الوجوه التي رُوي منها عن أبي الدرداء فمنها ما يلي :

- طريق خلف بن حوشب عن أبي الدرداء أخرجها أبو نعيم في الحلية
- ( ٢٢٢/١ )، وهذه منقطعة فخلف بن حوشب ليست له رواية عن أبي الدرداء .
- طريق أبي الزاهرية عن أبي الدرداء عند البيهتي في الشعب ( ٢٦٦/٦ ) ،
   وعند الحافظ في تغليق التعليق ( ١٠٣/٥ ) ، وفي إسناده ضعف فالأحوص بن حكيم
   في إسناده وقد تكلم فيه ، وقد ضعف الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده .
- وروي من طريق الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء بإثبات واسطة بين أبي الزاهرية وأبي الدرداء .
  - وهذا أيضًا ضعيف ففيه الأحوص بن حكيم وهو ضعيف .
    - وهذا عند الحافظ في التغليق ( ١٠٣/٥ ) .
- وروي هذا الأثر كذلك من طريق أني صالح عن أني الدرداء .
   وفي إسناده ضعف أيفتًا ، وحكم عليه الحافظ في الفتح ( ٥٢٨/١٠ ) بالانقطاع ،
   والله تعالى أعلم .

فالكشر : هو بُدو الأسنان عند التبسم ، والله تعالى أعلم .

# س : هل تجوز عيادة مرضى اليهود أو النصارى ؟ وهل يجوز الأكل من طعامهم ؟

ج: نعم يجوز ذلك فقد عاد النبي عَلَيْكُ غلامًا يهوديًّا كان يخدمه فمرض
 وعرض عليه النبي عَلَيْكُ الإسلام<sup>(۱)</sup>.

وكذلك يجوز الأكل من طعامهم فإن الله سبحانه يقول : ﴿ .. وطعام الذين أوتوا الكتاب حلِّ لكم وطعامكم حل لهم ﴾ [ المائدة : ٥ ] ، وقد أهديت لرسول الله عليها شاة (٢٠ فأجاب النبي عليه الدعوة .

# س: اذكر آيةً حاكمةً على مدعى محبة النبي ﷺ ؟

ج : هي قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تَحْبُونَ اللهِ فَاتْبَعُونِي يَحْبُكُمُ اللهُ وَيَغْفُرُ

 <sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم .

س: اذكر بعضًا ثما يجلب محبة الله عز وجل للعبد، وما هي علامة
 حب الله للعبد ؟

ج : مما يجلب محية الله عز وجل للعبد اتباع رسول الله ﷺ قال تعالى : ﴿ قَل لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِيَعْمُ لَكُمْ ذَنوبكُم ﴾ [آل عمران: ٣١].
 والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل ؛ لقول الله عز وجل – في الحديث القدمي – : ﴿ وَمَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقُربُ إِلَيِّ بالنوافل حتى أُحبه ﴾ (").

وأما علامة حب الله للعبد فهي وضع القبول له في الأرض ، فقد قال النبي عَلِيْكَ : ﴿ إِنَّ اللهِ إِذَا أُحب عَبدًا دعا جبريل فقال : إِنِي أَحب فلائًا فأُحبه قال : فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلائًا فأُحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ، (").

ومن علامات ذلك أيضًا أن يرزقه الله حب القرآن ، وحب السُّنة ، وحب الآخرة ، وحب أعمال البر وأهل الصلاح .

\* \* \*

س : ما هو وجه الحتام بقوله تعالى : ﴿ .. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ﴾ [ آل عمران : ٣٧ ] ؟

ج: وجه الختام ظاهر ، والله أعلم ، فإن الله سبحانه قال : ﴿ قُل

أخرجه البخاري ( ٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه قال: قال رسول الله عليه إن الله قال: من عادى لي وليًّا ... » الحديث وفيه القدر المذكور ..
 (٢) أخرجه مسلم ( ٢٦٣٧ ) ، والبخاري ( ٧٤٨٥ ) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا .

أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يجب الكافرين ﴾ [ آل عمران : ٣٣ ]. والتولي عن طاعة الله ورسوله من صفات الكافرين ، والله لا يحب الكافرين ، فلا تتولوا عن طاعة الله ورسوله فتشابهوا الكفار في هذا التولي ،' ومن ثم لا يحببكم الله عز وجل .

#### \* \* \*

س: اذكر معاني هذه الكلمات:

اغفر – القانتين – الأسحار – قائمًا بالقسط – اللهم – حاجوك – حبطت – التقيَّة – تولج – محضرًا – الأميين – أمدًا؟

ج :

| معناها                                                                                                                    | الكلمة                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| استر وامحُ .<br>الطائعين – أو الذين يطيلون القيام في الصلاة .<br>آخر الليل (قيل : الثلث الأخير ) وقيل : السدس<br>الأخير . | اغفر<br>القانتين<br>الأسحار                 |
| العدل .<br>يا الله .<br>جادلوك .<br>حبط العمل بطل ثوابه .<br>إظهار الموالاة للكفار ( باللسان دون القلب ) لدفع             | القسط<br>اللهم<br>حاجوك<br>حبطت<br>التقيَّة |
| محذور والقلب مطمئن بالإيمان .                                                                                             |                                             |

تولج تُدخل مُحضرًا موقرًا<sup>07</sup>. الأميين العرب أو مشركو العرب وهم الذين لا كتاب لهم. أمدًا غاية – أجلًا – مكانًا .

### س: ما معنى هذه الفقرات:

ورضوان من الله – إن الدين عند الله الإسلام – وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون – فليس من الله في شيء – وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا ؟

#### ج :

| lalizo                                                                                                                                                                                     | الفقرة                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| أي يُحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدًا . الدين المرضي المقبول عند الله هو الإسلام الذي هو التوحيد واتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد عَمِيَّكُ فمن لقي الله | ورضوان من الله<br>إن الدين عند الله الإسلام |

<sup>(</sup>١) وروي ذلك بإسناد حسن عن قتادة ( ٦٨٤٠ ) .

بعد بعثة محمد بدين على غير شريعته فليس بمتقبل .

ثبتهم على دينهم الباطل ما حدعوا به أنفسهم من أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات

يفترون أ

قَالَ بعض أهل العلم : ليس من ولاية الله في شيء ، وقالَ آخرون : ليس من حزب الله في شيء

تود النفس التي عملت السيئات لو أن بينها ونين هذه السيئات غاية بعيدة لا يدرك أحدهما الآخر كما يقول الكافر: ﴿ يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فيئس القرين ﴾ [الزخرف: ٣٨].

وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا

فليس من الله في شيء

هإنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَوْزَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِرْهِمِ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى أَنْعَلِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِذْ قَالَكِ ٱمْرَأْتُ عِـمُزُنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُ مَا فِي يَظْنِي مُحَرِّرٌ فَنَقَبَّ أُمِنِّيّ إِنَّكَ أَنْكَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيهُ ﴿ فَلَا وَضَعْتُهَا قَالَكُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتُكَّ وَاللَّهُ أَعُلَمْ عِمَا وَضَعَتُّ وَلَيْسَ الذَّكُرِكَ ٱلْأَنْيَ ۖ وَالنَّهُ عَلَيْ مَنْ عَمَ وَانِّ أُعِيذُ هَا بِكَ وَذُرَّتُهَا مِنَ ٱلسَّيْطِنَ ٱلرَّحِيدِ ۞ فَنَقَبَّكَمَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَبْنَهَا نَبَالًا حَسِبًا وَكَفَّلَهَا ذَكِّرَّا كُلَّا إِخَلَعَلَهُمَا زَكَرِيًّا ٱلْحُرَابَ وَيَجَدَعِندَ هَارِزُقًا قَالَ يَعَرِّيمُ أَنَّى لَكِ هَاذَاقَاكَتُ هُوَمِرٌ عِيندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّا لَلَّهَ مَٰزُنُقُ مَن يَتَآ اُبغَيْرِ حِسَابٍ ۞ هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَّلُورُ قَالَ رَبِّ هَبِّ لِي مِن لَّذِنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَيٍّ فَإِلَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَسَادَتُهُ ٱلْمَلَدِّكُةُ وَهُوَقَابِمُ يُصَلَّى فِي لَجْرًا لِأَنَّ ٱللَّهُ يُبَيِّرُكَ يَعِينُ مُصَلِّقًا كِلَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَبَيًّا مِّنَ ٱلصَّلِينِ ۞ قَالَ رَتَّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَثُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي ۗ لَكِبَرُ وَاعْرَأَتِي عَاقِيَّرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُمَايَشَآنَ۞قَالَرَبِّ أَجْعَلَ لِيَّهَ أَيَّةً قَالَ، لِنُكَ أَلَّا لُكَإِنَّ ٱلنَّاسَ تَلَتَهَأَيَّامٍ إِلَّارَمُزَّا وَأَذُكُرَ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّعُ إِلْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ (٥ وَاذُ قَالَتِٱلۡكَآیَكَةُ يَلۡرَيۡمُ إِنَّالَّهُ ٱصۡطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصۡطَفَاكِ عَلَى

نِسَآيِٱلْعَلِٰ مَنْ شَيَامَ يُمُ الْقُبْقِ لِرَبِّكِ وَالْبَجُدِى وَأَزْكُبِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَاكَ مِنْ أَنْنَاءَ ٱلْغَيْبُ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مُولَدُ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُمْ يَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِٱلۡكَلَبَكُهُ يَكُرُيُمُ إِنَّاللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمُسِيمُ عِيسَىٰ أَنُ مَرْ يَرَوَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَحْرَ وَوَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ۞ وَرُكَمِلًا ٱنَّاسَ فِي ٱلْهَلِهِ وَكُهُلًا وَمِزَ ٱلصِّلِينَ ۞ قَالَتُ رَبَّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يُمْسِينِي بَيْرُقًالَ كَذَٰ لِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَايْسَآ ۚ إِذَا قَضَىٰ مُرَافَا ثَمَّا يَقُولُ لَهُ زُنُ فَيَكُونُ۞ وَيُعَلِّهُ ٱلكِئَابَ وَأَكِمُكَهَ وَٱللَّهُ رَلَهَ وَٱلْانِحِـا ۞ؘۅؘڗڛؗۅؖڵٳٳؘڶؽڹؿٙٳۺڒٙۑڶٲؘۑۨٞڡٞڶڂؙؙڮؙڡڒٵؽۊڡؚۨۥٚڗۜڲؗۄ۠ٲؽؖٲؙڂؙڎ۪ڰؙڰ يِّ الطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّارُ فَأَنْوُ فِيهِ فَيَكُونُ طَارُا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِي ٱلْإِكَهُ مِهَ وَٱلاَئِزَصَ وَأَحُهِ الْوَتَىٰ بِإِذْنِ لَلَّيْهِ وَأَنْبَنَّكُم بِمَانَأَ كُلُونَ وَمَانَةَ خِرُونَ فِي مُوتِكِرَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيُةً لَّكُمْ إِن كُنتُرِمُّوْمِ مِن ۞ *ۊؙڡؙ*ڝڐؚڡؘٞٳڵٵؠؘؿ۬ؠؘڎۜؽػۛٯڹؙٳڷۊؖۯڶ؋ٷڵٟڂؚٛڶٞٲؙڮؙڔؠؘۼڞٛٱۨڵؚؽػؚ۠ۄؘۼڬؽؖؗڰٛ وَجِئَتُكُوبَايَةٍ مِّن زَبِّكُمْ فَانَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْدُوهُ هَاذَاصَ اللَّهُ مُعَدِّقٌ ٥

س : ما هو وجه اصطفاء كل من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ؟ ومن المراد بآل إبراهيم وآل عمران ؟

ج: أما وجه اصطفاء آدم عليه السلام فبالآتي :

١ – خلقه الله بيده . ٢ – سواه ونفخ فيه من روحه .

٤ - أسكنه حنته .

٣ – أمر الملائكة بالسجود له .

٥ – جعله أبًا للبشر .

ووجه اصطفاء نوح عليه السلام ، فإن الله سبحانه جعله أول رسول إلى أهل الأرض ، وأطال الله عمره وأحسن الله عمله ، وفي الحديث :
 عبركم من طال عمره وحسن عمله » ، وأنجاه الله عز وجل وأصحاب السفينة ، وجعلها الله آية للعالمين ، وسماه الله عبداً شكورًا ، واستجاب الله دعوته على قومه ، ثم هو من أولي العزم من الرسل .

• أما آل إبراهيم عليه السلام فقد قيل: إنهم من كانوا على دينه ، وقد قيل: إنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ، ومنهم محمد عليه ، وعليه فالنبوة من بعدهم فيهم ، كا قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وجعلها كلمة (١) باقية في عقبه لعلهم يرجعون ﴾ [ الزخرف: ٢٨] ، ثم إننا نصلي عليهم في كل صلاة ، ومن آل لعلهم يرجعون ﴾ [ الزخرف: ٢٨] ، ثم إننا نصلي عليهم في كل صلاة ، ومن نفسه (١) ، وعليه فلإبراهيم عليه السلام مناقب منها : أن الله أنجاه من النار وجعلها عليه بردًا وسلامًا ، والثاني : أن الله أنباه من الكلمات

<sup>(</sup>١) أي : كلمة التوحيد .

<sup>(</sup>٢) شاهده قوله تعالى: ﴿ ويقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾ [ البقرة : ٢٤٨ ] ، أي : مما ترك موسى وهارون على ما ذكره عدد من العلماء ، ومنه العتدال الشاعر : يُلاقي من تذكر آل ليلي كما يلقى السليم من العتداد أي : من تذكر ليلي نفسها ، لكن رغم كل هذا ، فالنفسير الذي يقبلا : أنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليه أولى ، والله أعلم .

النبي ابتلاه الله بها ، وجعله الله إمامًا للناس ، واتخذه الله خليلًا ، وكانت النبوة في ذريته كما سبق .

 أما آل عمران فقد قبل هنا : إن المراد بعمران هو عمران والد موسى وهارون ، وعلى ذلك فآله منهم موسى وهارون ، وقد اصطفى الله عز وجل موسى عليه السلام على الناس برسالاته وبكلامه .

وقيل: إن المراد بعمران هنا : عمران والد مريم عليها السلام ، وعلى ذلك فوجه اصطفاء آل غمران : أن الله عز وجل جعل مريم وابنها آية للعالمين ، وعلى العموم فكل المذكورين اصطفاهم الله عز وجل بالنبوة .

هذا ونمَّ قول آخر في الاصطفاء بالجملة ألا وهو: إن المراد بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلِي قَلْلهُ اللهُ عَلَيْ وَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَعَلَى اللهُ عَلَيْ أَعَلَمُ .

#### \* \* \*

س : من المراد بالعالمين في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمُ وَنُوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ [ آل عمران : ٣٣ ] ؟

ج: أشهر الأقوال في ذلك أن المراد بالعالمين عالمي زمانهم ، وقد قيل قول
 آخر مفاده أن المراد بالعالمين جميع الخلق كلهم إلى يوم القيامة ، والقول الأول
 أشهر ، وعليه الأكثر ألا وهو أن المراد : عالمي زمانهم ، وذلك حتى يستقيم

<sup>(</sup>١) أي: أن الآية ﴿ إِن الله اصطفى آدم ﴾ ، فإذا فسرت على هذا السياق أولى من أن تُفسر على إن الله اصطفى دين آدم ( بتقدير كلمة دين ) حيث إن الأصل عدم التقدير ، ولا يصار إلى التقدير إلا إذا دعت الحاجة إليه ، وإن كان المعنى التاني صحيح أيضًا ، وإلله تعالى أعلم .

الجمع بين الآية الكريمة وبين قوله تعالى في أمة محمد ﷺ: ﴿ كُنتُم خير أمة أخرجت للناس ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ) (''.

ونحو هذا التفسير يُفسر به قوله تعالى - في شأن بني إسرائيل - :
 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ﴾ [ البقرة : ٤٧ ] ، أي : عالمي زمانهم أيضًا .

#### \* \* \*

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ [آل عمران: ٣٤]؟
 ج : المعنى – والله أعلم – أن هذه الذرية بعضها ينصر بعضًا ، ويؤيده ويُصدَّقه ويعاضده في الدين<sup>(٢)</sup>، ويتبع منهجه في الإخلاص والنوحيد كما قال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( المستد ه/٣ ) ، والترمذي (حديث ٢٠٠١) ، وابن ماجة ( ٢٨٨ ) ، وابن ماجة ( ٢٨٨ ) ، والماكم أي المستدرك ( ١٩٤٤ ) وقال : صحيح الإستاد و لم يخرجاه ، والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٧٩ ) فما بعدها ) ، وابن أبي حاتم في النفسير ( ١٩٥٦ ) ، والبيقي ( السنن الكبرى ١٦٥ ) ، والمطبري في النفسير ( ٢٩١٧ ) ، وعبد الرزاق في النفسير ( ٢٤١ ) ، وغيرهم من طبريق بير بن حكيم عن جده مرفوعًا به ، وإستاده حسن .

وأخرجه أيضًا الطبراني ( ١٠٣٠ ) من طريق الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعًا .

وله طرق أخرى عن رسول الله ﷺ .

وبالجملة فالحديث ثابت صحيح عن رسول الله عَلَيْكُم .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الطبري ( ٦٨٥٥ ) بإسناد حسن عن قنادة في قوله تعالى : ﴿ ذرية بعضها
 من بعض ﴾ [آل عمران : ٣٤ ] يقول : في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له .

يوسف عليه : ﴿ .. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء .. ﴾ [ يوسف : ٣٨ ] ، وكما قال يعقوب عليه السلام لبنيه حين حضرته الوفاة ، وهو ما ذكره الله في كتابه حيث قال سبحانه : ﴿ أَم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون ﴾ [ البقرة : ٣٣ ] .

فهي أمة متعاضدة موحدة مخلصة تنواصى بالتوحيد والإخلاص ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ﴾ ، [ التوبة : ٦٧ ] ، وذلك بسبب اشتراكهم في النفاق .

- وقيل: إن المعنى ذرية بعضها من ولد بعض ، والله تعالى أعلم .
- أما الذرية فتطلق على الأبناء ، وتطلق على الخلق ، وتطلق على الصغار من الأبناء .

#### \* \* \*

س: ما هو وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى : ﴿ وَالله سميع عليم ﴾
 [ آل عمران : ٣٤ ] ؟

ج: وجه ذلك أن الله عز وجل سميع لأقوال الذين اصطفاهم ، عليم
 بهم ، حيث جعل رسالته فيهم ، كما قال سبحانه : ﴿ الله أعلم حيث يجعل
 رسالته ﴾ [ الأنعام : ١٢٤ ] ، فالحاضل أن الله سبحانه إنما يصطفي لنبوته
 ورسالته من يعلم عنه الاستقامة في قوله وعمله ونيته ، والله أعلم .

# س: من المراد بآل محمد عَلِيْكُ ؟

ج : اختلف العلماء في المراد بآل محمد على أربعة أقوال مشهورة .

 أولها: أن الآل (آل محمد ﷺ): هم من حرمت عليهم الصدقة()، ودليل هذا القول ما يلي:

١ – قول النبي عُلِيَّةُ : ﴿ إِنَا آلَ محمد لا نأكل الصدقة ﴿ \* \* .

٢ – قول زيد بن أرقم رضي الله عنه:.. ولكن أهل بيته ( يعني : أهل بيت رسول الله عَلَيْكُ ) من حُرم الصدقة بعده ، .. قال !! وهم آل علي وآل جعفر وآل عباس . .

٣ - قول النبي ﷺ : ١ إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها
 لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (¹¹).

٤ - قول النبي عَلَيْتُ لما ضحى بالكبش(\*): ( بسم الله اللهم تقبل من عمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ( ) والعطف يقتضي المغايرة ) وثبم أدلة أخرى لأصحاب هذا القول .

والقول الثاني: أن آل محمد هم ذريته وأزواجه ؛ لقول النبي عَيْلِيَّةً :
 « اللهم صل على محمد وأزواجه و ذريته ٥٠٠، وفي الأحاديث الأخرى :
 « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ٥٠٠، فالحديث الأول يفسر الثاني .

<sup>(</sup>١) وسيأتي بيان من هم الذين حرمت عليهم الصدقة ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) صحيح وسيأتي.

 <sup>(</sup>٣) القائل هو زيد بن أرقم رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>٤) صحيح وسيأتي إن شاء الله.

 <sup>(</sup>٥) صحيح وسيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦)،(٧) كلاهما صحيح وسيأتيان إن شاء الله .

ولقول عائشة رضي الله عنها : ﴿ مَا شَبَّعَ آلَ مُحَمَّدُ مَنْ خَبْرَ مَأْدُومُ ثَلَاثُهُ أيام،'``، ولقول النبي ﷺ: ﴿ اللهم اجعل رزق آلَ محمَّد قوتًا،'``، ونحو ذلك .

والقول الثالث: أن المراد بالآل: من هم على دينه وملته في عصره
 وفي سائر العصور، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ [غافر: ٢٠]، وبقول النبي عَيِّكُ : ١ إن آل بني
 فلان ليسوا بأوليائي إنما وليني الله وصالح المؤمنين (٣٠٠).

والقول الرابع: أن المراد بالآل: هم الأنقياء من أمته ؛ لقول النبي
 وأيّ : ١ إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ، إنما وليّ الله وصالح المؤمنين ، ،
 وثمّ أدلة أخر ، هذه أشهر الأقوال في تفسير الآل .

والذي يظهر – والله أعلم – أن القول الأول ، وهو أن المراد بالآل : من حرمت عليهم الصدقة هو الأولى والأصح ، وبيان ذلك يأتي عن قريب إن شاء الله ، وأوسع من رأيته تكلم على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام<sup>(1)</sup> ﷺ ، وها أنا أنقل – بعون الله – ما حرره رحمه الله تعالى .

قال رحمه الله ( جلاء الأفهام ص ١٦٤ ) : فصل

واختلف في آل النبي عَلِيْكُ على أربعة أقوال :

فقيل : هم الذين حُرِّمت عليهم الصدقة ، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء :

<sup>(</sup>١)،(٢)،(١) كلها صحيحة وستأتي كلها إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٤) وانظر أيضًا ما ذكره القرطبي رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجِيناً كَ
 من آل فرعون ﴾ آية ٤٩ من سورة البقرة .

أحدها : أنهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه.

والثاني : أنهم بنو هاشم خاصة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، والرواية عن أحمد ، واختيار ابن القاسم صاحب مالك .

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية، وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب ( الجواهر » عنه، وحكاه اللخمي في « التبصرة » عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.

وهذا القول في الآل أعني : أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين ، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي .

والقول الثاني : أن آل النبي عَلَيْكُ هم ذريته وأزواجه خاصة ، حكاه ابن عبد الله بن أبي بكر في شرخ حديث أبي حُميد الساعدي : استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه و ذريته خاصة ؟ لقوله في حديث مالك عن نعيم الجمر ، وفي غير ما حديث : « اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ " ( ) في هذا الحديث يعنى : حديث

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في الموطأ ( ص١٦٥ - ١٦٦ ) ، وسلم ( من طريقه ) ( ٤٠٠ ) ، والنسائي في السنن (٢٥/١) ، والنسائي في السنن (٢٥/١) ، والخمد في المسند (٢٥/١) ، والنسائي في السنن (٢٥/١) ، وغرهم من طريق مالك عن نعم بن عبد الله الله الله الله عن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه الله أتانا رسول الله علي عليك يا رسول الله فكيف نصل عليك ؟ قال : فسكت رسول الله علي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله علي عدى تمنينا أنه لم يساله ، ثم قال رسول الله علي عدد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهم ، وبارك على عمد وعلى آل إبراهم ، وبارك على عدد وعلى آل يحمد في العالمين إنك حميد جميد ، على عمد وعلى آل عمد في العالمين إنك حميد جميد ، على عمد وعلى آل عمد في العالمين إنك حميد جميد ، ع

أبي حميد : ﴿ اللَّهُمُّ صَلَ على محمّدٍ وأزواجِهِ وذريّته ﴾ ` اللّهُمُّ صَلَ على محمّدٍ وأزواجِه وذريّته ، قالوا : فجائز أن ذلك الحديث ، ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته ، قالوا : فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد ﷺ ومن ذريته صلى الله عليك ، إذا واجهه ، وصلى الله عليه إذا غاب عنه ، ولا يجوز ذلك في غيرهم .

قالوا : والآل والأهل سواء ، وآل الرجل وأهله سواء ، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث .

والقول الثالث: أن آله عَيِّلَتُهُ أتباعه إلى يوم القيامة ، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم ، وأقدم من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله ، ذكره البيهقي عنه ، ورواه عن سفيان الثوري وغيره ، واختاره بعض أصحاب الشافعي ، حكاه عنه أبو الطب الطبري في تعليقه ، ورجَّحه الشيخ محيى الدين النواوي في « شرح مسلم » ، واختاره الأزهري .

والقول الرابع : أن آله ﷺ هم الأتقياء من أمته ، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة .

<sup>=</sup> والسلام كما قد علمتم ، .

ولهذه اللفظة : « اللهُم صل على محمد وعلى آل محمد » عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعًا ...

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٦٣٦٠ ) ، ومسلم ( ٤٠٧ ) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وفريته كما صليت على آل إيراهم ، وبارك على محمد وأزواجه وفريته كما باركت على آل إيراهم إنك حميد يجيد » .

# فصل في ذكر حجج هذه الأقوال ، وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف

فأما القول الأول : وهو أن الآل مَنْ تحرمُ عليهم الصدقة على ما فيهم من الاختلاف ، فحجته من وجوه :

أحدها: ما رواه البخاري في «صحيح» : من حديث أي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله ﷺ يؤتمي بالنخل عند صررابه، فيجيء هذا بتمرة وهذا بتمرة حتى يصير عنده كرم من تمر ، فجعل الحسن والحسن يلعبان بذلك التمر ، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه ، فنظر إليه رسول الله عﷺ فأخرجها من فيه ، فقال : « أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة "()، ورواه مسلم وقال : « إنّا لا تحلُ لنا الصدقة "().

الناني: ما رواه مسلم في « صحيحه »: عن زيد بن أرقم ، قال : قام رسول الله علياً في خطباً فينا بماء يُدعى خطا بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ، ثم قال : « أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يُوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل ، وإني تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » ، فحث على كتاب الله ورغب فيه ، وقال : « وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي » .

فقال له حصين بن سبرة : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ١٤٨٥ ) ، ومسلم ( حديث ١٠٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) اللفظ المشار إليه عند مسلم (ص٧٩١).

بيته ؟ قال : إن نساءه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال : هم آل عليّي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عبَّاس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم''.

وقد ثبت أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِن الصدقة لا تحل لآلِ محمّد ﴾''.

الدليل الناك: ما في الصحيحين: من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى بكر تسأله ميرائها من النبي بيكي ما أفاء الله على رسوله بيكي . فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله يكي قال: « لا نورث ، ما تركنا صدّقة » "، إنما يأكل آل محمد من هذا المال – يعني : مال الله – ليس لهم أن يزيدوا على المأكل .

فآله عَلِيَّهُ لهم خواص ، منها : حرمان الصدقة ، ومنها : أنهم لا يرثونه ، ومنها : استحقاقهم خمس الخمس ، ومنها : اختصاصهم بالصلاة عليهم .

وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق خمس الحمس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه عَلِيَّةً ، فكذلك الصلاة على آله .

١) أخرجه مسلم (حديث ٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت الإشارة إليه قريبًا ، وأنه عند مسلم بلفظ قريب.

٣) أخرجه البخاري ( ١٧٢٥ ، ١٧٢٦ )، ومسلم ( ١٧٥٩ ).

أوساخ الناس وإنها لا تجل لمحمدٍ ولا لآل محَمَّد ،(١).

الدليل الخامس: ما رواه مسلم في « صحيحه »: من حديث عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي عليه أمر بكبش أقرن ، يطأ في سواد – فذكر الحديث – وقال فيه : فأخذ النبي عليه الكبش ، فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال : « بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، ومن أمة محمد ». ثم ضحى به ".

هكذا رواه مسلم بتامه ، وحقيقة العطف المغايرة ، وأمته ﷺ أعم من آله .

قال أصحاب هذا القول : وتفسير الآل بكلام النبي ﷺ أولى من تفسيره بكلام غيره .

#### فصـــل

وأما القول الثاني: أنهم ذريته وأزواجه خاصة ، فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له ، بأن في حديث أبي حميد: « اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ا<sup>77</sup>، وفي غيره من الأحاديث: « اللهم صل على محميد وعلى آل محمد ا<sup>(6)</sup>، وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره اللفظ الآخر.

واحتجوا أيضًا بما في ( الصحيحين ) : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْنَجُ : ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا "<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ص ۷۵٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (حديث١٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) كلاهما قد تقدم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ( ٦٤٦٠ ) ، ومسلم ( حديث ١٠٥٥ ) .

ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني الطلب ؛ لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وإلى الآن . وأما أزواجه وذريته عَلَيْكُ فكان رزقهم قوتًا ، وما كان يحصل لأزواجه بعد من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتًا . وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة ، فقالت لها الجارية : لو خبيت لنا منه درهمًا نشتري به لحمًا ؟ فقالت لها : لو ذكرتني فعلت .

واحتجوا أيضًا بما في « الصحيحين » : عن عائشة رضى الله عنها » قالت : ما شيع آل محمد ﷺ من خيز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل<sup>(۱)</sup>. قالوا : ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها .

قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل ، وخصوصًا أزواج النبي عَيِّلْكُمْ . تشبيهًا لذلك بالسبب ؛ لأن اتصالهن بالنبي عَيِّلْتُهُ غير مرتفع ، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته ، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة ، فالسبب الذي لهن بالنبي عَيِّلِكُمْ قائم مقام النسب .

وقد نص النبي عَلِيْتُهُ على الصلاة عليهن ، ولهذا كان القول الصحيح ، وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله : أن الصدقة تحرم عليهن ؛ لأنها أوساخ الناس ، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم ، ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله عَلِيْتُهُ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا »("، وقوله في « الأضحية » : « اللهم هذا عن محمد وآل محمد قول عائشة رضي الله عنها : ما شبع آل رسول الله عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٤٢٣ ) ، وانظر مسلم ( حديث ٢٩٧٠ ) . .

<sup>(</sup>٢) صحيح وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) صحيح وقد تقدم .

من خبز بر<sup>(۱)</sup>، وفي قول المصلي : • اللهم صلَّ على محمدٍ وعلى آلِ محمد ه<sup>(۱)</sup>، ولا يدخلن في قوله : • إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد ه<sup>(۱)</sup>، مع كونها من أوساخ الناس ، فأزواج رسول الله عَلِيَّةٍ أُولى بالصيانة عنها والبعد منها .

فإن قيل: لو كانت الصدقة حرامًا عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لل حُرِّمتُ على بيني هاشم حرمت على مواليهم، وقلد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي ﷺ وهي مولاة لعائشة رضى الله عنها<sup>(3)</sup>.

# قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي عَلِيُّكُهُ .

وجواب هذه الشبهة: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي عَيَّلِيّ ليس بطريق الأصالة ، وإنما هو تبع لتحريمها عليه عَيِّلِيّ ، وإلا فالصدقة حلال لهن قبل التصالهن به ، فهن فرع في هذا التحريم ، والتحريم على المولى فرع التحريم على سيده ، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلًا استتبع ذلك مواليهم ، ولما كان التحريم على أزواج النبي عَيِّلِيّة تبعًا ، لم يقو ذلك على استباع مواليهن ، لأنه فرع عن فرع .

قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا. ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحًا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقًا كريمًا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية

<sup>(</sup>١) ، (٢) ، (٣) تقدمت قريبًا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٥٢٧٩ ) وفي غير موضع، ومسلم ( ص١١٤٣ ) . "

الأولى وأقمنَ الصَّلاة وآتِين الزكاة وأطِعنَ اللهُ ورسولَه إنمَا يُرِيدُ اللهُ ليُذْهبَ عنكم الرجسَ أهل البيتِ ويظهركم تطهيرًا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحُكمة ﴾ [ الأحزاب: ٣٠ – ٣٤ ] .

فدخلن في أهل البيت ؛ لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن ، فلا يجوز إخراجهن من شيء ، والله أعلم ,

### فصــل

وأما القول الثالث : وهو أن آل النبي عَلِيَّةٍ أمَّته وأتباعه إلى يوم القيامة .

فقد احتج له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره ، قريبهم وبعيدهم .

قالوا : واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه ، فإنه من آل يئول إذا رجع ، ومرجع الأتباع إلى متبوعهم ؛ لأنه إمامهم وموتلهم .

قالوا: ولهذا كان قوله تعالى: ﴿ إِلَّا آل لُوطٍ نَجِينَاهُم بَسَحَر ﴾ [القمر: ٣٤]، المراد به: أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. وقوله تعالى: ﴿ أَذْخِلُوا آلَ فرعون أشد العذاب ﴾ [غافر: ٢3]،

المراد به : أتباعه .

واحتجوا أيضًا بأن واثلة بن الأسقع روى : أن النبي عَيِّلِيَّة دعا حسنًا وحسينًا ، فأجلس كل واحد منهما على فخذه ، وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها ، ثم لف عليهم ثوبه ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهلي » ، قال واثلة: فقلت: يا رسول الله ، وأنا من أهلك ؟ فقال : « وأنت من أهلي الأن ورواه البيهقي بإسناد جيد .

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي ( ١٥٢/٢ ).

قالوا : ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بـن عبد مناة ، وإنما هو من أتباع النبي ﷺ .

#### فصيل

وأما أصحاب القول الرابع: أن آله الأتقياء من أمته .

فاحتجوا بما رواه الطيراني في « معجمه »: عن جعفر بن إلياس بن صدقة ، حدثنا نعيم بن حمّاد ، حدثنا نوح بن أبي مريم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أنس بن مالك ، قال : سُتل رسول الله عَلَيْلَةُ : مَنْ آلَ محمد ؟ فقال : « كل تقي » ، وتلا النبي عَلَيْلَةُ : ﴿ إِن أُولِياؤُه إِلا المعبراني : لم يروه عن يحيى إلا نوح ، تفرد به نعيم .

وقد رواه البيهقي : من حديث عبد الله بن أحمد بن يونس ، حدثنا نافع – أبو هرمز – ، عن أنس ، فذكره .

ونوح هذا ونافع – أبو هرمز – ، لا يُحتج بهما أحد من أهل العلم ، وقَد رُميا بالكذب .

واحتج لهذا القول أيضًا بأن الله عز وجل قال لنُوحٍ عن ابنه : ﴿ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَّلُ عَيْرُ صَالح ﴾ [ هود : ٢٦ ] ، فأخرجه بشركه أن يكون من أهله ، فعُلم أن آل الرسول ﷺ هم أتباعه .

وأجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد، وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم ، ووعدناك نجاتهم ؛ لأن الله سبحانه قال : له قبل ذلك : ﴿ احمل فيها مِن كُلِّ رُؤجَيْنِ اثْنَيْنِ وأهلَكَ إِلا مَن سَبَقَ عليه القُولُ ﴾ [ هود : ٤٠] ، فليس ابنه من أهله الذين ضمن نجاتهم . قلت : ويدلُ على صحة هذا أن سياق الآية يدلُ على أن المؤمنين قسمٌ غيرُ أهله الذين هم أهله ؛ لأنه قال سبحانه :﴿ احمل فيها مِنْ كُلِّ زَوْجَيْن اثنين وأهلَكَ إلا مَن سَبَقَى عليه القَوْلُ ومَنْ آمَنَ ﴾ [ هود : ٤٠ ] ، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل ، وهم الأهل والاثنان من كل زوجين .

واحتجوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم ، قالوا : وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به ، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحق هذا الاسم .

فهذا ما احتجُّ به أصحاب كل قول منُّ هذه الأقوال .

والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الناني. وأما النالث والرابع فضعيفان ؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ قد رفعَ الشبهة بقوله : « إن الصَّدقةَ لا تجلَّ لآل عمَّد بَنْ مَثَلَمَ المَللَ، " ، وقوله : « إنما يأكلُ آل عمَّد بن مِنْ مَثَا المال. " " ، وقوله : « اللَّهم اجعل رزقَ آل محمَّد قُوثًا " ، وهذا لا يجوز أن يُرادَ به عموم الأمّه قطعًا . فأولى ما محمل عليه الآل في الصَّلاة الآل المذكورون في سائر فلا يدلُّ على اختصاص الآل بهم ، بل هو حجَّة على غدم الاختصاص بهم ؛ لما روى أبو داود من حديث نعم المجمر ، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصَّلاة على النبي وأزواجه أمّهات الصَّلاة على النبي وأزواجه أمّهات المُؤمنين ، وذُريَّة، وأهل بيته ، كا صَلِّتَ على البراهم " أن فجمع بين الأزواج والذرية والأهل ، وإنما نصَّ عليم بتعينهم ليبيَّن أنهم حقيقون بالدخول في الآل ) وأنهم ليسوا بخارجين منه ، بل هم أحقً من دخل فيه ،

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم .

 <sup>(</sup>۲) صحيح أخرجه البخاري ( ۱۷۲٦ ) ، ومسلم ( ۱۷۰۹ ) من حديث أبي بكر رضي أله عنه .

<sup>(</sup>٣) صحيح وقد تقدم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ( ٩٨٢ ) .

وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام ، وعكسه ، تنبيهًا على شرفه ، وتخصيصًا له بالذكر من بين النوع ، لأنه من أحق أفواد النوع بالدخول فيه ، وهنا للناس طريقان :

 أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدلُّ على أن المراد بالعام ما عداه .

 والطريق الثانى: أن الحاص ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بشمول الاسم العام له تنبيهًا على مزيد بشرفه ، وهو كقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَحَذَنَا من النبين ميثاقهم ومبنك ومِن نُوح, وإبراهيم ومُوسى وعيسى ابن مريم ﴾ [ الأحزاب : ٧] ، وقوله تعالى :﴿ مَن كَانَ عَدُواً لللهِ وملائكتِه ورسلِه وجبريل وميكال فإنَّ الله عدو للكافِرين ﴾ [ البقرة : ٩٨] .

وأيضًا فإن الصلاة على السبّى عَلَيْكُ حتَّى له ولآله دون سائر الأمة ، ولهذا تجبُ عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي ، وإن كان عندهم في الآل اختلاف ، ومن لم يُوجبها فلا ريب أنه يستحبُّها عليه وعلى آله ، ويكرمُها أو لا يستحبُّها لسائر المؤمنين ، أو لا يُجوِّزُها على غير النبي عَلَيْكُمْ وآله ، فمن قال : إن آله في الصَّلاة هم كالأمة ، فقد أبعد غاية الإبعاد .

وأيضًا فإن النبي عَلَيْقٌ شرع في النشهد السلام والصلاة ، فشرع في السلام تسليم المصلّي على الرسول عَلِيْقٌ أَوْلًا وعلى نفسه ثانيًا ، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثًا ، وقد ثبت عن النبيّ عَلِيَّةٌ أنه قال : ٩ فإذًا قُلْتُم ذلك فقد سَلَّمتُم على كلِّ عبد لله صالح في السّعاء والأرض "`، وأما الصّلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط ، فدلً على أن آله هم أهلُه وأقاربُه .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ۸۳۱ ) وفي عدة مواضع من صحيحه . ومسلم ( ۲۰۲ ) ولفظه
 « فقد أصبتم ... » .

وأيضًا فإن الله سبحانه أمرنا بالصَّلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصَّه به دون أمته من جلَّ نكاحه لمن تَهَبُ نفسَها له ، ومن تحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده ، ومن سائر ما ذُكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتبجيله .

ثم قال تعالى : ﴿ وما كَانَ لَكُم أَن تُؤُدُوا رَسُولَ الله وَلا أَن تَنكِحُوا أَزُوَاجَه مِن بِعِدِه أَبُدًا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِندَ الله عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءَهن وأبناهن ودخولهم عليهن، وخلوتهم بهن، ثم عقب ذلك بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته ، وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامه ، مستفتحًا ذلك الأمر بإخباره بأنه هو وملاككته يُصلُون عليه ، فسأل الصحابة رسول الله عَظِيلة : على أي صفة يُؤدُون هذا الحقى ؟ فقال : ﴿ قولُوا اللهم صلَّ على محمَّد وعلى آل محمد "'' ، فالصّلاة عليه وتوابعها ، لأن ذلك نما تقر به عينه ، ويزيدُه الله به شرفًا وعُلدًا . صلى الله عليه وعلى الله وعلى الله وسلم تسليمًا .

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم .

وَمَنْ كَانُوا ه''<sup>'</sup>، وغلط بعض الرواة في هذا الحديث وقال :« إِنَّ آلَ أَبِي ... بياض » .

والذي غرَّ هذا أن في الصحيح: ﴿ إِن آل بني ... ليسوا لي بأوليا ، ) وأخل بياضًا بين ﴿ بني ﴾ وبين ﴿ ليسوا ﴾ فجاء بعضُ النسّاح فكتب على ذلك الموضع ﴿ بياض ﴾ يعني أنه كذا وقع ، فجاء آخر فظنَّ أن ﴿ بياض ﴾ هو المصاف إليه ، فقال : أبي بياض ، ولا يُعرف في العرب أبو بياض ، والنبيُ عَيِّكُ لم يذكر ذلك ، وإنما سمَّى قبيلة كبيرة من قبائل قريش ، والصّوابُ لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني ﴿ بياض ﴾ بضم الضاد من بياض لا بجرها . والمعنى : وثمَّ بياض ، أو هنا بياض .

ونظير هذا ما وقع في كتاب مسلم في حديث جابر (\*\*) الطويل: « ونحن التيامة – أي : فوق كذا انظر – » ، وهذه الألفاظ لا معنى لها هنا أصلًا ، وإنما هي من تخليط النُسلَّخ ، والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد : « ونحنُ يوم القيامة على كوم أو تُلُّ فوق النَّاس »(\*\*)، فاشتبة على الناسخ التُلُّ أو الكَوْمُ ، ولم يفهم نما المراد فكتبَ في الهامش « انظر » ، وكتب هو أو غيره « كذا » فجاء آخر فجمع بين ذلك كله وأدخله في متن الحديث ، سمعته من شيخنا أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله .

والمقصود أن المتقين هم أولياءُ رسول الله عَلِيَّةً ، وأولياؤه هم أحبُّ إليه

أخرجه البخاري ( ٩٩٠ )، ومسلم ( ٢١٥ ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعًا : ٩ ألا إن آل أبي ( فلان ) ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩١١) وفيه أن جابرًا سئل عن الورود فقال : نجيء نحن يوم القيامة
 عن كذا وكذا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٤٥/٣) وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال .

من آله . قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلِيهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مُوْلَاهُ وجبريلُ وصَالِحُ المؤمنينَ والملائِكَةُ بعد ذَلكَ ظَهيرٌ ﴾ [ التحريم : ٤ ] ، وسُثل النبيُّ وَيُقِلِهُ أَيُّ النَّاسَ أَحبُ إليكَ ؟ قال : ﴿ عائشة ﴿ رضي الله عنها ، قيل : مِنَ الرِّجال ؟ قال : ﴿ أَبُوها ﴾ '' متفق عليه .

وذلك أن المنقين هم أولياءُ الله كما قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِياءَ الله لا خَوْفٌ عليهم ولا هُم يَحزَنُون . الذينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتُقُون ﴾ [ يونس : ٦٢ – ٦٢ ] ، وأولياء الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله عَيِّكَ .

وأما من زعم أن الآل هم الأتباع ، فيُقال : لا ريب أن الأتباع يُطلق عليهم لفظ « الآل » في بعض المواضع بقرينة ، ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ « الآل » يُراد به الأتباع ، لما ذكرنا من النصوص ، والله أعلم .

#### . . .

# س: هل ورد لامرأة عمران اسم صحيح ؟

ج: لم أقف على شيء صحيح عن رسول الله عَلَيْكُ يفيد ذلك
 ولكن أهل التفسير ذكروا أن اسمها حنَّة بنت فاقوذ ، والله تعالى
 أعلم .

# س : ما هو وجه قول امرأة عمران : ﴿ إِنِّي نَذُرَت لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحرًا ﴾ [آل عمران: ٣٥] ، وهل يصح مثل هذا النذر ؟

ج: في الغالب - كما ذكر بعض أهل العلم - أن المرء إنما يريد ولده

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٣٥٨ ) ، ومسلم ( ٢٣٨٤ ) من حديث ابن عمرو مرفوعًا .

للأنس به والاستنصار والتسلي ، ومنهم من يريده كبي يُذكر به بعد موته وأن يستغفر له كذلك ، فكان من شأن امرأة عمران لما منَّ الله تبارك وتعالى عليها بالحمل أنها نذرت أن حظها به من الأنس متروك لله ونصيبها منه متروك لخدمة بيت الله عز وجل ، ومثل هذا النذر صحيح ، والله تعالى أغلم .

# س: ما هو وجه ختام قول امرأة عمران بـ ﴿ إِنْكَ أَنْتَ السميعِ العلم ﴾ [آل عمران: ٣٠]؟

ج: وجه ذلك أنها لما ندرت ما في بطنها لله عز وجل توسلت إلى الله بأسمائه التي تتوافق مع حالها ، فقالت : إنك أنت السميع ( أي : لأقوالي ودعائي وتضرعي إليك ) ، العلم ( بنيتي وضميري وما يدور في نفسي وخلدي ) والله تعالى أعلم .

س: أهل الحير والصلاح وأهل الثقى والإيمان يعملون أعمالًا صالحة ولا يغترون بها بل يسألون الله القبول، وأهل الشر والفساد والكفر والنفاق يرتكبون الكبائر ويدًّعون ولاية الله عز وجل لهم ومغفرته للنوبهم، وضح ذلك؟

ج: نعم أهل الخير والصلاح وأهل التقى والإيمان يعملون الصالحات ويسألون الله القبول ، فهذا هو الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت ويقولان : ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .. ﴾ [ البقرة : ١٢٧ ] .

● وهذه امرأة عمران تقول : ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرَتَ لَكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحْرِّرًا

فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ﴾ [آل عمران: ٣٠] .

 وهؤلاء عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا ومع ذلك يقولون :
 وربنا اضرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا إنها ساءت مستقرًا ومقامًا ﴾ [ الفرقان : ٢٥ ، ٦٦ ] .

وهذا هو عبد صالح ﴿ قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا ﴾ ومع ذلك
 ﴿ يُحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ﴾ [ الزمر: ٩].

 وهذا المُحدث الملهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ما فعل من خير ويقول: (وددت أن ذلك كفاف لا عليَّ ولا ل )<sup>(۱)</sup>.

وهؤلاء أهل التقى والإيمان بصفة عامة، يقول الله عز وجل فيهم:
 ﴿ والذين يؤتونُ ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ (٢)
 ﴿ المؤمنون : ٢٠ ] .

 أما أهل الشر والفساد والكفر والنفاق فيعملون السيئات بل ويرتكبون أكبر الكبائر من إشراك بالله وقتل وزنا و ... ولا يبالون ولا يهتشون .

فهؤلاء اليهود والنصارى ينقضون العهود والمواثيق ﴿ ويقتلون النبين .
 بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ﴾ [ آل عمران : ٢١ ]
 ويدعون لله الولد والشريك ومع ذلك كله يقولون : ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾
 إ المائدة : ١٨ ] .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) وسيأتي لذلك مزيد عن هذه الآية الكريمة إن شاء الله عز وجل.

وكما قال سبحانه : ﴿ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ﴾ [ الأعراف : ١٦٩ ] .

س : من أي أنواع النذر قول امرأة عمران : ﴿ رَبِ إِنِي نَذَرَتَ لَكَ ما في بطني محررًا ﴾ [آل عمران : ٣٥ ] ؟

ج: الذي يظهر لي أن هذا النذر نذر ابتداء ، وليس نذر عوض ، وذلك
 لأنه لم يرد سبب صحيح لهذا النذر ، والعلم عند الله تبارك وتعالى .

س: قوله تعالى: ﴿ وليس الذكر كالأنتى ﴾ [آل عمران: ٣٦] أحد الوجوه فيه أن امرأة عمران هي قاتلته، وذكره الله تبارك وتعالى حكاية عنها ، فهل في هذا النص تفضيل الذكر على الأثنى؟ وإذا كان كذلك فكيف تجمع بينه وبين قول الله تبارك وتعالى: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيم أقوب لكم نفعًا ﴾ [ النساء: ١١]؟

ج: أما قوله تعالى : ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ [آل عمران : ٣٦]
 أي : في القوة والجلادة والصبر والمقدرة على خدمة المسجد ، وهذا الذي أرادته امرأة عمران بنذرها ، فإن كان ثمَّ تفضيل للذكر على الأنثى في هذا المجانب جانب القوة والجلد وخدمة المسجد :

وثم أوجه أخر لتفضيل الذكور على الإناث ليس محلها هنا ، منها : قوامة الرجل على المرأة ، وكون الأنبياء والرسل عليهم السلام رجالًا و ... .

أما قوله تعالى: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا ﴾
 [ النساء : ١١ ] فقد يحمل على النفع في الآخرة، فبقيام الرجل على بناته وإحسانه

تربيتهن يأتي مع رسول الله عليه كل كال عليه السلام : ( من عال جاريين حتى 
تبلغا ؛ جاء يوم القيامة أنا وهو ( وضم أصابعه ) "("، وقد يكون النفع في 
الدنيا أيضا ، فكم من رجل انتفع بيناته ، وكنَّ سببًا لسعادته في الدنيا ، وكم 
من رجل أرهق طفيانًا وكفرًا بسبب بنيه الذكور ، ولا يخفى في الباب حديث 
الطفل الرضيع الذي كانت ترضعه أمه ، وحديثه في الصحيحين " وفيه :

السفل الرضيع الذي كانت ترضعه أمه ، وحديثه في الصحيحين " وفيه :
الطفل الرضيع الذي كانت ترضعه أمه ، وحديثه في الصحيحين " وفيه :
الطفل الرضيع الذي كانت بني إسرائيل ، فمر رجل راكب ذو شارة ، 
فقالت : اللهم اجعل ابني مثله ، فتال : اللهم الإنجماني مثله ، فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه ، 
فترك ثديها ، فقال : اللهم اجعلني مثلها ، فقالت : المهم لا تجعل ابني مثل هذه ، 
جبار من الجبابرة ، وهذه الأمة يقولون : سرقت زنيت و لم تفعل ".

#### \* \* \*

### س: متى تُشرع تسمية المولود ؟ وما الدليل على ذلك ؟

ج: تشرع تسمية المولود فور ولادته ، وذلك لقول امرأة عمران حين وضحت مريم عليها السلام : ﴿﴿ وَإِنْ سِمِيتُهَا مَرَمِ ﴾ [آل عمران ٢٦ ]، ولما صحح عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ ولد لي الليلة ولد سميته باسم أني ليراهم ﴾ أ. ولما ثبت من أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله ﷺ فضكه وسماه عبد الله (أ.

١) أخرجه مسلم ( ١٦٣١ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۳٤٣٦) ، ومسلم ( ص١٩٧٦ – ١٩٧٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية : ٩ وهي تقول : حسبى الله ونعم الوكيل ٩ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (ح٣١٦٠)، وأبو داود (٣١٢٦) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( ٢١٤٤ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

وثبت أيضًا أن رجلًا قال: يا رسول الله وُلد لي الليلة ولد فما
 أسميه؟ قال: « سم ولدك عبد الرحمن (١٠٠٠).

وثبت – أيضًا – أن أبا أسيد ولد له ولد فجاء به إلى رسول الله عَلَيْكُ ليحنكه فذهل عنه فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم ، فلما ذكر رسول الله عَلِيْكُ في المجلس سماه المنذر"،

- ويجوز لمن توقع أن يرزق بولد أن يسميه قبل ولادته تبمئا
   أو استبشارًا أو نحو ذلك ، قال الله سبحانه : ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ﴿ يعقوب ﴾ [ هود : ٧١] .
- وأيضًا بجوز أن يؤخر الاسم إلى اليوم السابع من ولادة الطفل
   لحديث: ٥ كل غلام رهين بعقيقته ، يذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى وبحلق رأسه ٦٠٠٠ وأيضًا تجوز التسمية بعد السابع لعدم ورود نهي عن ذلك ،
   ولعدم ورود أمر بتحديد وقت التسمية ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: ما هي التعوذات المشروعة التي ينبغي أن يفعلها الرجل لحفظ
 بنيه ؟ والله خير حافظًا وهو أرحم الراحين .

ج: لحفظ الطفل تشرع جملة من التعوذات منها:

أخرجه البخاري ( ٦١٨٦ ) ، ومسلم ( ١٦٨٤/٣ ) ، وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه البخاري ( ۲۱۹۱ ) ، ومسلم ( ۲۱٤۹ ) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود ( ٢٨٣٨ ) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا .

- قبل الولادة عند جماع الرجل لزوجته فليقل: « بسم اللهم جنبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا » ، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه : « أما لو أن أحدكم يقول حين يأتى أهله : بسم الله اللهم جنبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قدر بينهما في ذلك ، أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدًا » ( .
- ومنها : عند الولادة لقول امرأة عمران لما وضعت مريم عليها السلام :
   وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ [آل عمران : ٣٦] .
- ومنها: الاستمرار في تعويذهم عند طفولتهم لما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي عليه يعود الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعود بها إسماعيل وإسحاق: أعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ،(\*).
- ومنها: كف الصبيان وحفظهم عند المساء لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه: أن النبي عليه قال: « إذا كان جنع الله أو أمسيتم فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطين تتشر حيثه ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم ، فأغلقوا الأبواب ، واذكروا اسم الله ، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا ، وأوكوا قربكم ، واذكروا اسم الله وحمروا الشيكم ، واذكروا اسم الله و وأطفئوا أنتكم ، واذكروا اسم الله ، ولو أن تعرضوا عليها شيئًا ، وأطفئوا مصابيحكم ، ".

أخرجه البخاري ( مع الفتح ٢٢٨/٩ ) ، ومسلم ( مع النووي ١٠/٥) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه البخاري ( مع الفتح٦/٤٠٨ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( مَع الفتح ١٨٨/٠ )، ومسلم ( مع النووي ١٨٣/١٣ ) من حديث جابر بن الله رضى الله عنهما مرفوعًا .

وتعليمهم سائر الأذكار التي يحفظهم الله تبارك وتعالى بها(١).

\* \* \*

س: قول رسول الله عَلَيْهُ : « أما إن أحدهم إذا أتى أهله فقال : اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتا ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدًا ، كيف تفهم هذا الحديث في ظل الواقع الذي نعيشه ؟ فقد يقول شخص : هذا الدعاء عند الجماع ويرزق بولد ، ولا بد أن يصدر من هذا الولد – يومًا ما – بذنب لقول النبي عَلَيْهُ : و والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، وطاء بقوم يذنبون فيهتغفرون الله فيغفر لهم هن "، ولقول النبي عَلِيْهُ : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، فالمين تزني وزناها النظر ... ، " الحديث أو بتعبير آخر كيف تجمع بين الحديث الأول : « أما إن أحدهم » والأحاديث المذكورة ؟

ج : المراد – والله تعالى أعلم – أن الشيطان لا يتسلط عليه ويوقعه في الشرك فهو – أي إبليس – وإن أوقعه في بعض الذنوب لكن لا يوقعه – بإذن الله – في الشرك ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

انظر رسالة لي في هذا الشأن اسمها: العواصم من الشيطان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٧٤٩ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٦٦٢ )، ومسلم ( ٢٦٥٧ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : و كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا عملة ، فالعينان زناهما النظر ، والبد زناهما البطش ، والبد زناهما الجطل ، والبد زناهما الجطل ، والبد يوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » .

س : هل ترى أن دعوة امرأة عمران ﴿ .. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرحيم ﴾ [ آل عمران : ٣٦ ] استجيبت ؟ وضح ذلك ؟

ج: نعم ، نرى - والله أعلم - أن دعوة امرأة عمران استجيب ، فقد رزقها الله عز وجل بمريم عليها السلام ، التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين ، وثبت عن أبي هريرة عن رسول الله عليه أنه قال : ﴿ ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ، فيستهل صارخًا من نخسة الشيطان ؛ إلا ابن مريم وأمه ﴾ ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه : أقرعوا إن شتم : ﴿ وإني أُعيدُها بك وذريتها من الشيطان الرجم ﴾ (آ وال عمران : ٣٦].

قال القرطبي رحمه الله في التفسير: قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم، فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء ؛ إلا مريم وابنها، قال قتادة: كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمه، جُعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجاب، و لم ينفذ لها منه شيء، قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الحصوصية بهما، ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه، فإن ذلك ظن فاسد فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك فعصمهم الله تما يرومه الشيطان، كما قال تعالى فإن عبادي ليس لك عليم سلطان إلى [الحجر: ٢٤]، الشيطان مع أن كل واحد من بني آدم قد وكل به قرينه من الشيطين، كما قال رسول الله تعلق على واحد من بني آدم قد وكل به قرينه من الشيطان عصما من نخسة الشيطان فلم يعصما من ملازمته لها ومقارنه، والله أعلى.

قلت: والذي يظهر لي أن الله عز وجل أمدهما بمزيد حفظ، فإن الأنبياء عليهم

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٤٨ ) ، ومسلم ( ٢٣٦٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله
 عنه مرفوعًا .

صلوات الله وسلامه – باستثناء نبينا محمد ﷺ – حينا دُموا إلى الشفاعة ذكروا ذنوبًا ، فلما أتوا عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبًا ، وقال : اذهبوا إلى محمد ﷺ ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: يفهم من قوله تعالى: ﴿ فلما وضعها قالت رب إني وضعها أنفى ، والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالأنفى وإلي سميها مريم وإلي أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجم ﴾ [آل عمران ٣٦] أن امرأة عمران قالت : ﴿ وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجم ﴾ بعد ولادة مريم عليها السلام ، وهذا شيء ، والشيء الآخر أن أبا هريرة رضي الله عنه للنهان حين يولد ؛ فيستهل صارحًا من مسه إياه ؛ إلا مريم وابنها ""، ثم يقول أبو هريرة : أقرءوا إن شتم : ﴿ وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان رضي الله عنه ؛ لأن امرأة عمران قالت : ﴿ وإني أعيدها ﴾ بعد الوضع ، والشيطان إنما يعد الوضع ، والشيطان إنما يطعن عند الوضع فمن ثم لا يم لأبي هريرة رضي الله عنه على المستدلال به ا! على على هذا الكلام ؟

ج: ابتداءً قد ورد عن رسول الله على ما قد تقدم من حفظ الله تبارك وتعالى لمريم وابنها عند وضع مريم لعيسى عليهما السلام، وهذا الذي قد يبدو أنه إشكال أثير بتصرف في تفسير ( فتح البيان في مقاصد القرآن ) "، ونقله عن غيره و لم يوفق الذي أثاره بإثارته إذ هو قد فهم الأمر على غير وجه كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى قال رحمه الله "، وفي المقام إشكال

<sup>(</sup>١) صحيح وتقدم قريبًا .

 <sup>(</sup>٢) تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن لصاحبه صديق حسن خان .

 <sup>(</sup>٣) ختمت هذه المقالة بقوله: قاله سليمان الجمل كما سترى.

قوي لم أر من نبه عليه ، وحاصله أن قولها : ﴿ وَإِنّي أَعِدُهَا بِكَ ﴾ معطوف على ما قبله الواقع في حيز لما وضعتها فيقتضي أن طلب هذه الإعادة إنما وقع بعد الوضع ؛ فلا يترتب عليه حفظ مريم من طعن الشيطان وقت نزولها وخروجها من بطن أمها ، فلا يتلاق الحديث مع الآية ، بل مقتضى ظاهر الآية أن إعادتها من الشيطان إنما كان بعد وضعها ، وهذا لا ينافي تسلط الشيطان عليها بطعنها ونخسها وقت ولادتها الذي هو عادته ، فإن عادته طعن المولود وقت خروجه من بطن أمه ، تأمل ، قاله سليمان الجمل .

قلت : كذا قال ، وكأنه فهم – غفر الله أله – أن المراد بقوله عليه السلام : « إلا مربم وابنها » أن مربم حفظت هي وامرأة عمران عندما وضعتها امرأة عمران ، وكذلك حفظ عيسى عليه السلام وأمه حينا وضعته أمه ، وهذا الذي فهمه أولًا ليس بجيد إنما المراد – والله أعلم – بقوله عليه السلام : « إلا مربم وابنها » أي : إلا مربم عند ولادتها لابنها ، وليس فيه تعلق بامرأة عمران ولا تعرض لها ، ومن ثمَّ لا إشكال ؛ لأن امرأة عمران لما وضعت مربم قالت : ﴿ وَلِي أُعيدُها بِكُ وَذَرِيتها مِن الشيطان الرجم ﴾ [آل عمران: ٣٦] فأعاذ الله تبارك وتعالى مربم وابنها عند ولادتها من الشيطان الرجم » ، فذهب يطعن فطعن في الحجاب على ما ورد في الحديث ، والله تبارك وتعالى أعلم .

وما كان ينبغي لهذه الشبهات أن تطرح بدون جواب عليها ، ولو أمعن كاتبها النظر لتبين له خطؤه عفا الله عنه .

\* \* \*

س: اذكر بعض الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه في الدنيا ؟

ج : تلك كرامات لا تنتهي ، يكرم الله بها الأنبياء والصالحين في الحياة الدنيا

- فأغرق الله عز وجل الأرض بمن عليها ؛ إلا نوحًا عليه السلام ومن
   آمن به كرامة لنوح عليه السلام ، وانتقامًا من القوم الظالمين ، قال تعالى :
   فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ﴾ [ العنكبوت : ١٥ ] .
- وجعل الله عزَّ وجل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه السلام:
   فلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ﴾ [ الأنبياء: ٦٩ ] .
  - وفدى الله إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم .
- وأيد الله عز وجل موسى بالآيات البينات التسع ، وأغرق الله فرعون
   وآله إكرامًا لموسى عليه السلام .
- وشفى الله عز وجل أيوب بعد مرض لبث به ثمانية عشر سنة وعجز الأطباء عن علاجه ، وأنزل الله عليه جرادًا من ذهب وجرادًا من فضة ، فأغناه الله عز وجل ، ورد عليه عافيته لما اغتسل بالماء البارد(" وشرب منه ﴿ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ [ ص : ٢٤ أ] .
- وسخر الله عز وجل لداود الجبال يسبحن معه والطير ، وعلمه الله
   صنعة لبوس ، وألان له الحديد .
- وسخر الله لسليمان عليه السلام الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناءٍ وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد.
- أما مرج عليها السلام فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد رزق الله عندها ، وولدها عيسى عليه السلام جعله الله معها آية للعالمين ، وكان عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله وينبىء القوم

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان ( موارد ۲۰۹۱ ) ، وأبو يعلى الموصلي ( ۲۹۹۲ ) ، والحاكم
 ( ٥٨١/٢ ) من حديث أنس رضى الله عنه بإسناد صحيح .

بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم بما علمه الله إياه .

• أما ما أيد الله به رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام فلا يكاد يحصى، فأيده الله عز وجل بالقرآن المعجزة التي لا تنتبي إلى قيام الساعة ، وأسرى الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وعرج به إلى السماء السابعة ، وشق القمر على عهده آية له عليه الصلاة والسلام ، وحنَّ الجذع له عليه الصلاة والسلام ، وتأدب الحيوان معه ، وأذعنت الأشجار إليه ، وسلمت الأحجار عليه ، وبورك له في الماء القليل ، وكثر الله له الطعام اليسير ، وسبح الطعام على عهده توسيقية ، وشفى الله الأمراض المستعصية على يديه بدون دواء حسي ، وأعلمه الله بأمور لم تكن وقعت فوقعت ، كما أخبر عليه الصلاة والسلام ، وأمور وقعت بعيدًا عنه فأخبر بها فور وقوعها ، وحفظه الله ، وآخاه الله عن سع نسوة في ليلة واحدة (() ، وأظهر الله دينه وأعز أولياءه ، وأكرم أصحابه ببركة اتباعهم له عليه الصلاة والسلام .

- فشرب خالد السم فلم يضره .
- وأضاءت العصلى لأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما ،
   وسلمت الملائكة على عمران بن حصين رضى الله عنه .
- وتنزلت الملائكة على أسيد بن حضير لتلاوته القرآن الذي نزل على رسول الله عليه (١٠).

 <sup>(</sup>١) انظر كل هذه مطولة في : الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا مقبل الوادعي
 حفظه الله ، وكلها صحيحة .

٢) انظر تلك الأحاديث في كتابنا: الصحيح المسند من فضائل الصحابة ، وكلها صحيحة.

. إلى غير ذلك من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها أولياءه رحمهم الله .

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ فَقَلْهَا رَبُّهَا بَقْبُولُ حَسَنُ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا
 حسنًا ﴾ [آل عمران: ٣٧]؟

ج: أما معنى قوله تعالى : ﴿ فَقَبْلُهَا رَبًّا بَقْبُول حَسَنَ ﴾ : أن الله عز
 وجل تقبلها من أمها لما نذرت ما في بطنها ، ورضيها وفاء للنذر الذي نذرته ،
 وسلك الله بها مسلك السعداء وطريق الأنقياء .

 أما قوله تعالى: ﴿ وأنبتها نبائًا حسنًا ﴾ فالمراد أنه سبحانه سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان ، وأعطاها منظرًا جميلًا وحُسنًا وبهاءً ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ وَكَفَلُهَا زَكُويًا ﴾ [آل عمران: ٣٧] ؟ . ج: المعنى: أن الله عز وجل جعله كافلًا لها ، وقيل : ضمها إليه ('' .

س : ما معنى المحواب ؟

ج : المحراب هو : صدر المجلس ، وهو أكرم موضعٍ فيه .

<sup>(</sup>١) أخرج ابن جرير الطبري ( ٦٩٠٤ ) بإسناد حسن إلى قتادة ﴿ وَكَفَّلُهَا زَكْرِيا ﴾ : ضمها إليه .

# س: ما هي درجة القرابة بين يحيى وعيسى عليهما السلام؟

ج: يحيى وعيسى عليهما السلام ابنا خالة لما ورد في الصحيح أن النبي
 عليه قال في حديث المعراج: « فإذا أنا بيحيى وعيسى وهما ابنا خالة "().

#### \* \* \*

س : كيف توجه قول من قال : إن امرأة زكريا كانت خالة مريم ؟

ج: هذا القول في حالة ثبوته يمكن توجيهه بأن يقال: إن خالة الأم
 يطلق عليها خالة أيضًا ، وعلى ذلك يكون يحيى ومريم ابني خالة ، ومن ثم
 يكون يحيى وعيسى ابني خالة لكون يحيى ابن خالة أمه مريم ، والله تعالى
 أعلم .

#### \* \* \*

س: ما مدى صحة حديث: ﴿ الْحَالَةُ بَمَنْزِلَةُ الْأُمْ ﴾ وما مناسبته ؟

ج: الحديث ثابت صحيح، ومناسبته أن عليًا وجعفر بن أبي طالب
 وزيد بن حارثة اختصموا في ابنة حمزة من يكفلها، فقضى النبي عليه أن
 تكون عند خالتها ( امرأة جعفر ) وقال: « الحالة بمنزلة الأم ١٠٠٠.

### \* \* \*

س: ما المراد بالرزق في قوله تعالى: ﴿ كلما دخل عليها زكريا
 المحراب وجد عندها رزقًا ﴾ [آل عمران: ٣٧]؟

ج: ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بالرزق ( فاكهة الشتاء في

 <sup>(</sup>١) وهو في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه (حديث ١٦٢) ، وفيه أن النبي عليها قال: ٤ ....فإذا أنا بابني الحالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليما ١٠

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٦٩٩ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعًا .

الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء )<sup>(۱)</sup>، وذهب آخرون إلى أن المراد بالرزق: العلم، والقول الأول عليه أكثر العلماء، لكن تقييد الرزق بأن يكون فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف يحتاج إلى المدليل، والآية تفيد أعم من ذلك، والله أعلم.

# س : هل صحيح أن مريم وفاطمة كانتا لا تحيضان ؟

ج: لم نقف على شيء ثابت عن رسول الله عَلَيْكُ في ذلك ، والأصل أنهما كسائر بنات آدم ، وقد قال النبي عَلَيْكُ لِعائشة لما حاضت : « هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، ( ... ومن المعلوم أن مريم وفاطمة يدخلان في بنات آدم ، وعليه فالقول بأنهما تحيضان أولى من القول بأنهما لا تحيضان ، والله تعالى أعلم .

## س: اذكر طرفًا من فضل مجالسة الصالحين ؟

ج: مما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيِّلِكُمْ الله قال : 9 إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلًا يتبعون مجالس الذكر ، فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم ، وحفَّ بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملأوا بينهم وبين سماء الدنيا ، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال : فيسألهم الله عز وجل – وهو أعلم بهم –: من أين جتم ؟ فيقولون : جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحدونك ويسألونك جتنك ،

<sup>(</sup>١) وهذا قول جمهور المفسرين.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۲۹۶ )، ومسلم ( ص۸۷۳ ) من حدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

قال: وهل رأوا جنتي ؟ قالوا: ويستجيرونك ، قال : ومم يستجيرونك ؟ قالوا: من نارك يا رب ، قال : وهل رأوا ناري ؟ قالوا: لا ، قال : فكيف لو رأوا ناري ؟ قالوا: ويستغفرونك ، قال : فيقول : قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا ، قال : فيقولون : ربٌ فيهم فلان عبد خطاء إنما مرَّ فجلس معهم ، قال : فيقول : وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ﴾"

 • وورد في ذلك حديث رسول الله عَلَيْكَة : ﴿ إِنَمَا مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إمّا أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحًا طبية ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا حبيثة ي<sup>(7)</sup>.

● وفي التنزيل: ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾
 [ الزخرف: ٢٦] .

• وقد منَّ الله عز وجل على مريم عليها السلام لما كفلها زكريا عليه السلام فتربت في بيت نبوة ونشأت فيه ، فاقتبست من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولما منَّ الله عز وجل عليها بالرزق ورأى ذلك زكريا عليه السلام استفاد هو الآخر من ذلك فدعا ربه قائلاً : ﴿ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبحيى ﴾ [آل عمران: ٣٨ - ٣٦] فاستفاد كل منهما من الآخر .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( جـ١٧/ص١٤ مع النووي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا ، وأخرجه البخاري من طريق آخر أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا أمضًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢١٠١ ) ، ( ٥٣٤ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله
 دنه قال : قال رسول الله ﷺ : و إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل
 المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك ، وأما أن تبناع منه ، وإما أن
 تجد منه ريخًا طبية ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة » .

- وبمجالسة الصالحين يرزق الله العبد محبتهم ، ومن أحب قومًا حُشر
   معهم .
- وبمجالسة الصالحين نقتبس من أخلاقهم وطيب نجواهم التي يتناجون فيها بالبر والتقوى ، والأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس ، ومن ثمَّ يُوتينا الله أجرًا عظيمًا .
- وبمجالستهم تسمع آذاننا الخير ، وترى أبصارنا المعروف ، وتخطو أرجلنا إلى الإحسان .
- ألا ترى أن أصحاب رسول الله ﷺ هم خير القرون وخير الناس ؟
   لصحبتهم لخير ولد آدم محمد ﷺ :
- ألا ترى أن التابعين لصحبتهم أصحاب رسول الله عَلِيلَةً كانوا خير الناس بعد الصحابة .
- وإذا انتقلنا نقلة بعيدة نرى أنه حتى المنافقين ( الذين هم أهل كفر ونفاق) ممن يسكنون مدينة رسول الله عليه أقل في نفاقهم من أهل النفاق البعيدين عن مدينة رسول الله عليه أنه كفرًا البعيدين عن مدينة رسول الله عليه أنها أنزل الله على رسوله ﴾ [ النوبة : ٩٧] أي : أشد كفرًا ونفاقًا من منافقي المدينة على وجه الإجمال كما ذكره بعض العلماء .
- وكذلك النصارى الذين يساكنون المسلمين في ديارهم أقل كفرًا من النصارى الذين يساكنون الملاحدة مثلًا ، فترى النصراني الذي يسكن بلاد المسلمين يستحي مثلًا من الزنا ، بينها النصراني الذي يساكن الملاحدة لا يكاد يلتفت إلى إثم الزناة ، ولا يجد في نفسه أدفى حياء عند اقترافه لهذه الكبيرة ، وهكذا والله تعالى أعلم .

س: هل يستحب طلب الولد ومن ثمَّ النكاح أم لا ؟ اذكر أدلة على
 ذلك ؟

ج: نعم يستحب طلب الولد ومن ثم النكاح، والأدلة على ذلك
 كثيرة، منها ما يلي:

 ١ - قول زكريا عليه السلام: ﴿ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ [ آل عمران: ٣٨] .

٢ - قول الله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا
 وذرية ﴾ [ الرعد : ٣٨ ] .

٣ - قول عباد الرحمن: ﴿ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
 واجعلنا للمتقين إمامًا ﴾ [ الفرقان: ٢٤] .

٤ - قول الخليل إبراهيم عليه السلام: ﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴾ [ الشعراء : ١٤ ] .

### \* \*

س : قد يستدل جاهل على أن الملائكة إناث بقول الله تبارك تعالى : ﴿ فعادته الملائكة ﴾ [ آل عمران : ٣٩ ] ، فكيف يُوجَّه هذا ؟

ج: هذا استدلال لا يصح، فابتداء أنكر الله عز وجل على المشركين
 مقالتهم التي قالوها، وزعموا فيها أن الملائكة إناث.

قال سبحانه: ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا
 أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ﴾ [ الزخرف: ١٩] ثم إن العرب تقول: قال الرجال .

وقد قال الله سبحانه: ﴿ قالت الأعراب آمنا ﴾ [ الحجرات: ١٤]. وقال سبحانه: ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ﴾ [ الرعد: ٢٣].

وقال عز وجل : ﴿ والملائكة باسطوا أيديهم .... ﴾ [ الأنعام : ٩٣ ] ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ فنادته الملائكة ﴾ [آل عمران : ٣٩] هل المراد عموم الملائكة نادوه عليه السلام أم بعضهم ؟

ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي ناداه هم عموم الملائكة لظاعر الآية الكريمة ، بينا ذهب آخرون إلى أن الذي ناداه هو جبريل عليه السلام ، وقد تطلق الملائكة ويراد بعضهم كما في قوله تعالى : ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ﴾ [ النحل : ٢ ] فالمراد بالملائكة جبريل عليه السلام عند فريق من العلماء ، والله أعلم .

### \* \* \*

س : في قوله تعالى : ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ﴾ [آل عمران : ٣٩] فضل الجلوس في المواطن الصالحة وضح ذلك ؟

ج: نعم فيها فضل الجلوس في المواطن الصالحة ، فالملائكة لم تناد زكريا عليه السلام وتبشره بيحيى في سوق من الأسواق ، ولا في خلاء لقضاء الحاجات ، ولا في ناد للعب ، ولا في مسرح ، ولا في شارع من الشوارع ، بل نادته وهو قائم يصلي في الحراب ، ففيه فضل المسجد وأن الخير يتنزل فيه ، وقد قال النبي ﷺ : « والملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه

الذي يصلي فيه ، تقول : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ... ما لم يُحدث ما لم يؤذ (''.

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ مصدقًا بكلمة من الله ﴾ [ آل عمران : ٢٣٣٩ ؟

ج: أما قوله كلمة من الله فهو : عيسى عليه السلام ، والمعنى – والله أعلم – أن يحيى عليه السلام يصدق بعيسى عليه السلام ، أي : أنه يؤمن
 به وبرسالته ، والله أعلم .

س: لماذا أطلق على عيسى عليه السلام كلمة من الله ؟
 ج: أطلق على عيسى عليه السلام كلمة من الله لأمور:
 منها: أنه خلق بكلمة كن.

ومنها : أي معنى كونه كلمة من الله أي معجزة من الله . ومنها : أنه كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبى الموتى بإذن الله .

س: ما معنى كلمة (سيد) وهل يجوز إطلاق ذلك على البشر؟
 ج: معنى (سيد)<sup>(\*)</sup> السيد من ساد قومه، وهو الذي يرجع إليه

أخرجه البخاري ( ٤٤٥ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
 عليه : « الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث ،
 تقول: اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ... » .

<sup>(#)</sup> وصح عن قتادة أنه قال: (وسيدًا) إي والله لسيد في العبادة والحلم والعلم والورع، أخرجه الطبري بإسناد حسن ( 1917 ) .

قومه ، وينتهون إلى قوله ، وقبل : السيد هو الكريم ، وقبل : هو الفقيه العالم ، وقبل : هو الشريف في العلم والعبادة ، ويجوز تسمية الإنسان سيدًا .

- لقول الله تبارك وتعالى في شأن يحيى : ﴿ وسيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين ﴾ .
- وقال النبي عَلِيْظَةً لأصحابِه يوم بني قريظة لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه: ( قوموا إلى سيدكم (''.
- وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحسن رضي الله عنه:
   (إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمة، ) (...)
- وقال عمر رضي الله عنه في شأن أبي بكر وبلال: (أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا)<sup>(٢)</sup>.

### \* \* \*

س: ما معنى ﴿ حصورًا ﴾ وما هو الأثر الوارد عن عبد الله بن عمرو بن العاص في ذلك ، وما مدى صحته ؟

## ج : أما الحصور ففيه أقوال :

أخرجه البخاري (حديث ٣٠٠٤)، ومسلم (حديث ١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (حديث ٢٧٤٦)، وأبو داود (٤٦٦٢)، والترمذي
 (٣٧٣٦)، والنسائي (الفضائل ٦٣)، وغيرهم من حديث أبي بكرة رضي الله

<sup>(</sup>٣) صحيح ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١٢٠١٤ ) ، وابن سعد في الطبقات ( ١٦٦/١/٣ ) .

الحصور الذي لا يأتي النساء (فهو ما معه إلا مثل الهدية)<sup>(1)</sup>.

وقيل: الحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن.

وقيل: الحصور الممنوع من الفواحش والفاذورات، فأصل
 الإحصار المنع.

أما أثر عبد الله بن عمرو بن العاص ففيه : ( ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن زكريا ) ، ثم قرأ سعيد : ﴿ وسيدًا وحصورًا ﴾ ، ثم أخذ شيئًا من الأرض فقال : الحصور ما كان ذكره مثل ذي ، وأشار يحيى ( بن سعيد ) القطان بطرف إصبعه السبابة .

وسنده صحيح موقوفًا، لكن لعل عبدالله بن عمرو تلقاه من الإسرائيليات، فهو معروف برواية الإسرائيليات. والله أعلم.

### \* \* \*

# س: قال الله سبحانه وتعالى في شأن يحيى عليه السلام: ﴿ ونبيًّا من

أخرج الطبري بإسناد صحيح إلى سعيد بن السيب أنه قال: ليس أحد إلا يلقى الله
 عز وجل بوم القيامة ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا كان حصورًا معه مثل الهدبة ( الطبري في التفسير ٦٩٨٢ ) .

وصح عن عبد الله بن عمرو موقوقاً عليه نحو النفسير المذكور عن ابن السيب
 للحصور ، وقد روي عن ابن عمرو عن النبي ﷺ ، ورجح ابن كثير أنه موقوف
 على ابن عمرو من قوله ، وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله هو ما تطمئن إليه
 نفسي .

وانظر هذه المصادر: (الزهد لأحمد ١١٤١)، وتُفسير ابن أبي حاتم ( ٤٨٣/٢)، وتُفسير الطبريُ عند الآية المذكورة .

الصالحين ﴾ [آل عمران: ٣٩]، وقال سليمان عليه السلام: ﴿ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ [اتمل: ١٩] فهل الصلاح أعلى أم النبوة؟

ج: الصلاح أعم من النبوة ، فأذا انضم إلى الصلاح نبوة كان أعلى من الصلاح بلا نبوة ، قال النبي على في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « إن عبد الله رجل صالح « ( ) فالصلاح هنا بلا نبوة فهو فضل ؛ ولكنه أقل من الصلاح مع النبوة ولا شك ، والله تعالى أعلم .

\* \*

من : بُشر زكريا عليه السلام ببشارة طيبة وهي البشارة بيحيى عليه
 السلام ، فهل من بشارة أخرى بُشر بها زكريا عليه السلام ؟

ج: نعم بشر زكريا عليه السلام ببشارة أخرى ألا وهي إيمان يحيى عليه
 السلام وعفته ونبوته وصلاحه .

\* \* \*

س: دعا زكريا عليه السلام ربه عز وجل بقوله: ﴿ رَبُّ هَا لَيْ مِن لَدَنَكَ ذَرِيةً طَبِيةً إِنْكَ سَمِيعِ الدعاء ﴾ [آل عمران: ٣٨] قلما بشرته الملائكة بيحيى قال: ﴿ رَبُّ أَنْ يَكُونَ لِي غَلَامٍ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ﴾ [آل عمران: ٤٠] فكيف سأل أولًا وكيف تعجب لما أجيب سؤاله ثانيًا ؟

ج: لأهل العلم على ذلك أجوبة منها :

 الله كان بين دعائه والوقت الذي بُشّر فيه أربعون سنة ، وهذا قول ضعيف يدُل على ضعفه أنه عليه السلام إنما سأل عند الكبر كما في سورة مريم

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٧٤٠ و ٣٧٤١ ) ، ومسلم ( ٣٤٧٨ ) من حديث حفصة رضى الله عنها مرفوعًا .

حيث قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ... ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربع نداء حفيًا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا و لم أكن بدعائك رب شقيًا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عائرًا فهب لي من لدنك وليًا يرثني ويرث من آل يعقوب ... ﴾ [ مريم : ٢ - ٦ ] فدل ذلك على أنه دعا ربَّه عز وجل وهو كبير السن .

٢ – الثاني : أنه تعجب من سريع إجابة الله عز وجل لدعائه .

٣ – الثالث : هل يرزق الولد من امرأته هذه ، أم أنه سيتزوج بأخرى ؟

إدارابع: هل سيرد شبابًا مرة ثانية ، أم أنه سيرزق بالولد على هذه
 الحالة من الكبر ؟

 الحامس: أن زكريا عليه السلام طلب مزيدًا من الحديث للاستمتاع بالحديث ، والله تعالى أعلم .

## س: ما معنى العُلمة وعلى من يطلق الغلام؟

ج: الغلمة هي : شدة طلب النكاح ، ويطلق الغلام على الصغير لهذه
 الآية ﴿ قال رب أنى يكون لي غلام ﴾ [آل عمران : ٠٠] ولقول الملائكة : ﴿ إِنَّا نَبْشُركُ بَغْلام عَلَم ﴾ [الحجر : ٥٣] .

ويطلق الغلام على من قارب الاحتلام لقول ابن عباس رضي الله
 عنهما: ( ... وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام ) .

ويطلق على الرجل أحيانًا كقول على الذي رُوي عنه:

أنا الغـــلام القرشــي المؤتمــن أبو حسيـــن فاعلمــن والحســن وكقول ليلي الأخيلية في الحجاج: إذا حلَّ الحجاج أرضًا مريضة أتتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العُضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها

\* \* \*

س: ينبغي أن لا ينقطع رجاء المسلم في الله عز وجل ، بل يواصل المسلم دعاء ربه عز وجل ما دامت الأمور التي يدعو الله بها مشروعة ففرج الله عز وجل قريب ، وعطاؤه سبحانه لا ينتهي ، وضح ذلك ؟ ج: نعم ، وهذا أصل عظيم من أصول الدعاء ألا وهو مواصلة الدعاء وكثرته وعدم اليأس من رحمة الله عز وجل .

 فهذا زكريا عليه السلام وهن عظمه واشتعل رأسه شيبًا وبلغ من الكبر عتيًا ، ومع ذلك كله يقول : ﴿ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ [آل عمران : ٣٨] ، ورب العزة سبحانه لا يخيب

دعاءه ؛ بل يبشره بغلام اسمه يحيى .

• وهذا يعقوب عليه السلام يؤخذ ولده يوسف قرة عينه ، ويُذهب به إلى نيابة الجب ، ثم يُخرج منها ، ويذهب به إلى بيت العزيز حتى يشب ويترعرع ويبلغ أشده ، كل ذلك وهو بعيد عن أبيه ولا يعلم عنه أبوه شيئًا ولا يعرف له طريقًا ، ثم تراوده امرأة العزيز عن نفسه ، ثم يدخل السجن فيلبث فيه بضع سنين ، ثم يُعرج من السجن ويقى على خزائن الأرض حفيظًا عليمًا ، ثم يأتي إخوانه من مصر إليه ، ومع ذلك كله يقول يعقوب عليه السلام لبنيه : ﴿ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكفرون ﴾ [بوسف: ٨٧]

• وهذا نبى الله أيوب عليه السلام يلبث به بلاؤه ثمانية عشر سنة

حتى يرفضه القريب والبعيد فيدعو ربه وهو يعلم أن الله عز وجل يجيب السائلين ، فيقول عليه السلام : ﴿ ... أَنِي مسنى الضُرُّ وأنت أرحم الراحمين ﴾ [ الأنبياء : ٨٣ ] فيستجيب الله عز وجل له ، ويكشف ما به من ضرَّ ويؤتيه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله سبحانه وذكرى للعابدين (¹)

وهذا نوع عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنة إلا محسين عامًا ؛ صابرًا على تكذيب قومه له وأذاهم إياه ، ومع ذلك كله لا ييأس من استجابة الله لدعائه فيقول : ﴿ أَنِي مَغِلُوبِ فَانتصر ﴾ [ القمر : ١٠ ] فيفتح الله السماء بماء منهم ، وتُفجر الأرض عيونًا فيلتقي الماء على أمر قد قدر ، وينجيه الله بحمله على ذات ألواح ودسر ، وغير هذا كثير .

وقد قال رسول الله ﷺ : ﴿ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول : قد دعوت ربي فلم يستجب لي (<sup>٢٠</sup>)

• وقد كان النبي عَلِيُّكُ يكثر من الدعاء ويواصل .

س : ما معنى قول زكويا عليه السلام ﴿ رَبُّ اجْعُلُ لِي آيَةً ﴾ [آل عمران : ٤١٦؟

ح : معناه – والله أعلم – رب اجعل لي علامة أستدل بها على أن امرأتي هملت .

\* \* \* .

س: ما هي الآية التي كانت لزكريا عليه السلام علامةً على حمل امرأته
 بيحيى عليه السلام ؟

ج : الآية التي جعلها الله عز وجل علامة لزكرياً عليه السلام على أن

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدمت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( مع النووي ١٥/١٧ ه ) ، والبخاري ( في الدعوات باب ٢٢ ) .

امرأته حملت بيحيى هي أنه – عند حمل امرأته بيحيى – سيُمنع ( أي : زكريا ) من تكليم الناس ( أي : لا يستطيع أن يكلمهم ) وهو صحيح غير مريض ، وذلك لمدة ثلاثة أيام ( إلا رمزًا ) أي : إلا إشارةً .

 وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك سيكون سببه أن مرضًا سيدخل عليه بمنعه من الكلام هذه المدة ، وهذا قول ضعيف ؛ لقول الله تعالى :
 ﴿ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا ﴾ [ آل عمران : ٤١ ] أي : وأنت صحيح ، فالصواب أن المنع من الكلام يكون قهرًا . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: بعض العلماء ذكر أن امتناع زكريا عليه السلام من الكلام عقوبة
 له على ما طلب من الآيات بعد تبشير الملائكة له ، اذكر قائل هذا القول
 ومقولته ؟

ج: ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله ، فقال في تأويل قوله تعالى : ﴿ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا ﴾ [ آل عمران : ٤١ ] : فعاقبه الله فيما ذكر لنا – بمسألته الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بالبشارة ، فجعل آيته على تحقيق ما سمع من البشارة من الملائكة بيحيى أنه من عند الله آية من نفسه ، جمع – تعالى ذكره – بها العلامة التي سأل ربه على ما يبين له حقيقة البشارة أنها من عند الله ، وتمحيصًا له من هفوته وخطأ قيله ومسألته .

ثم ذكر الطبري(١) رحمه الله بإسناد حسن إلى قنادة أنه قال: إنما عوقب بذلك ، لأن الملائكة شافهته مشافهة بذلك فبشرته بيحيى ، فسأل الآية بعد كلام الملائكة إياه فأخذ عليه لسانه ، فجعل لا يقدر على الكلام إلا ما أومأ وأشار ، فقال الله تعالى ذكره كما تسمعون : ﴿ آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ( ٧٠٠٥ ) .

# س : أما المراد بالرمز في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا رَمَزًا ﴾ ؟

 ج: قال الطبري رحمه الله: أما ( الرمز ) فإن الأغلب من معانيه عند العرب الإيماء بالشفتين ، وقد يستعمل في الإيماء بالحاجبين والعينين أحيانًا ، وذلك غير كثير فيهم ، وقد يقال للخفي من الكلام الذي هو مثل الهمس بخفض الصوت .

ونقل أيضًا عن بعض العلماء أن المراد بالرمز : عموم الإيماء والإشارة .

## س : رجل نذر أن يصمت ولا يتكلم هل يمضي له نذره ؟ وهل عليه كفارة إذا لم يمضه ؟

ج: من نذر أن يصمت ولا يتكلم لا يمضي نذره ، ولا كفارة عليه ، وذلك لأن النبي على من رجلًا واقفًا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يأكل فقال : ( من هذا ؟ » قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يُفطر ولا يستظل ، فقال : ( مروه فليتكلم وليستظل وليجلس ولي مصومه ، إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه (١٠) والله أعلم .

# س : اذكر طرفًا من أهمية ذكر الله عز وجل وفضله ؟

إذكر الله عز وجل أهمية كبرى وفوائد عظمى ، ولا يكاد يُرخص لأحد في تركه لرخص لأحد في تركه لرخص لأحد في تركه لرخص لزكريا عليه السلام ( لما مُنع من الكلام ) ولكن الله عز وجل قال له :
 واذكر ربك كثيرًا وسبح بالعشي والإيكار ﴾ [ آل عمران : ١ ٤ ] .

- وكذلك لو رخص لأحد في تركه لرخص للرجل يكون في الحرب ،
   ولكن الله عز وجل قال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فقة فالبتوا
   واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون ﴾ [ الأنفال : ٥٠] .
- وقد كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيانه(١)، وأولوأ الألباب يذكرون الله عز وجل قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم .
- وقد طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يؤيده بهارون
   عليه السلام معللًا ذلك بقوله : ﴿ كَي نسبحك كَثيرًا ونذكرك كثيرًا إنك
   كنت بنا بصيرًا ﴾ [طه: ٣٣ ٣٥] .
- وأمر الله سبحانه بكثرة الذكر فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا
   اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلًا ﴾ [ الأحزاب: ٤١ ٢٢].
- وقال سبحانه: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمُ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴾
   [ البقرة: ٢٠٢] .
- وقال سبحانه: ﴿ واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون ﴾ [ الأنفال: ٥٤].
- وقال عز وجل : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٦٨/٤ مع النووي ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا .

كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] .

وقال عز وجل: ﴿ والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٣٥ ].

وجعل الله عز وجل طمأنينة القلب في ذكره عز وجل ، فقال : ﴿ الَّذِينَ آمنوا وَتَطْمَئنَ قَلُوبِهِم بذكر الله أَلا بذكر الله تَطْمَئن القلوب ﴾ [ الرعد : ٢٨ ] .

- وبيَّن النبي عَيِّكُ أَن أهل الذكر هم السابقون ، فقال عليه الصلاة والسلام : « سبق المفرِّدون » ، قالوا : وما المفردون يا رسول الله ، قال : « الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات » (").
- وبين عليه الصلاة والسلام أن رطوبة اللسان تتأتى بذكر الله عز
   وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله عز
   وجل (¹¹).
- وأهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، قال رسول الله عليه ... ورجل ذكر الله عليه ... ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه (<sup>(7)</sup>).
- ومجالس الذكر تحفها الملائكة، وتغشاها الرحمة، وتتنزل عليها السكينة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( مع النووي ١٧/٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة ( ٣٧٩٣) ، وأحمد ( ١٨٨/٤) ، والترمذي ( ٣١٤/٩ مع التحقة ) ، وابن حبان ( موارد الظمآن ٢٣١٧ ) من حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٢٠/٧ ) ، والبخاري ( مع الفتح ١٤٢/٢ ) من حديث أبي هريرة
 رضى الله عنه مرفوعًا .

- ويذكر الله عز وجل أهلها فيمن عنده ، ويغفر الله عز وجل لهم(''.
- ومن جالس الذاكرين غُفر له معهم وإن كان من الخطائين<sup>(۱)</sup>.
- وبالذكر تغفر الذنوب وتحط الخطايا، وترفع الدرجات وتقال العبرات ويُملأ الميزان، ويُملأ ما بين السموات والأرض، ويثقل الميزان، وتُخدر الكنوز في الجنان، وتخس الشياطين، ويرد كيد السحرة والحاسدين، وتُوسع الأرزاق، وتدفع البليات، ويذكر الله عز وجل العبد ويُحلله رضوانه، ويسكنه فسيح جنانه.

### \* \* \*

### س: هل من المكن أن تخاطب الملائكة بني آدم ؟

ج : نعم ، هذا من الممكن ولا إشكال في إمكانية وقوعه ، بل قد وقع .

- فها هي الملائكة تنادي زكريا وهو قائم يُصلي في المحراب: إن الله
   يبشرك بيحيي . `
  - وكذلك مخاطبات جبريل لرسول الله عَلَيْتُ التي لا تكاد تحصى .
- وسؤاله له عن الإسلام والإيمان والإحسان بحضرة أصحاب رسول الله عليه على الله عليه عنه المعدون أهل بدر فيكم ... أن الحديث ، وقول رسول الله عليه لعائشة : « يا عائش هذا فيكم بيريل يقرؤك السلام » قالت : وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم ( مع النووي ١٧/٢٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) ففي الصحيحين : ٥ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ٤ .
 (٣) أخرجه مسلم (حديث ٨) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ۱۹۹۲ ) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه مرفوعًا .

## يا رسول الله ؟!!!<sup>(١)</sup> .

- ودخلت الملائكة على لوط وعلى إبراهيم عليهما السلام في قوله
   تعالى: ﴿ هِل أَتَاكَ حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ [ الذاريات: ٢٤].
  - وهذه الأحداث لا تحصى .
- وغير الأنبياء كذلك ، فعمران بن حصين رضي الله عنه كانت الملائكة تُسلِّم عليه (").
- وفي قصة الأقرع والأبرص والأعمى جاءهم الملك ليبتليهم<sup>(1)</sup>، والله
   تعالى أعلم .

# س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ نُوحِيه ﴾ [آل عمران : 12] ؟

ج: تكلم الطبري على ذلك كلامًا جيدًا فقال: وأما قوله: ﴿ نوحيه إليك ﴾ فإن تأويله: ننزله إليك.

وأصل الإيحاء: إلقاء الموجي إلى الموحَى إليه ، وذلك قد يكون بكتاب وإشارة وإيماء وبإلهام ورسالة ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ [ النحل ﴾ [ النحل ﴾ [ النحل ﴾ [ النحل ﴾ وكا قال : ﴿ وإذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٧٦٨ ) ، ومسلم ( ٢٤٤٧ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (مع النووي ۲۰۲۸) من طريق مطرف قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : إني كنت عمدتك بأحاديث لعل الله أن ينفطك با بعدى ، فإن عشت فاكتم عني ، وإن مت فحدًث بها إن ششت : إنه قد سلم علم على ، واعلم أن نبي الله تقطيق قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم يعه عنها نبي الله تقطيق حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء . (٣) صحيح ، وسياقي إن شاء الله .

أوحيت إلى الحواريين ﴾ [ المائدة : ١١١ ] بمعنى ألقيت إليهم علم ذلك إلهائماً ، كما قال الراجز :

### أوحى لها القرار فاستقرَّتِ

بمعنى ألقى إليها ذلك أمرًا ، وكما قال جل ثناؤه : ﴿ فَاوْحَى إليهم أَنْ سَبَحُوا بَكُرَةً وَعَشَيًا ﴾ [ مربم : ١١ ] بمعنى فألقى ذلك إليهم إيماً ، والأصل فيه ما وصفت من إلقاء ذلك إليهم ، وقد يكون إلقاؤه ذلك إليهم إيماً ويكون بكتاب ، ومن ذلك قوله : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ إلا نام ، ١٦ ] يلقون إليهم ذلك وسوسةً ، وقوله : ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ [ الأنعام : ١٩ ] ألقى إلى بمجيء جبريل عليه السلام به إلى من الله عز وجل .

وأما ( الوحمي ) فهو الواقع من الموجي إلى الموخمي إليه ، ولذلك سمت العرب الخط والكتاب ( وحيًا ) لأنه واقع فيما كُتُب ثابت فيه ، كما قال كعب بن زهير :

أنى العجم والآفاق منه قصائد بقين بَقاء الوحي في الحجر الأصم . يعني به الكتاب النابت في الحجر ، وقد يقال في الكتاب خاصة إذا كتبه الكاتب ( وحي ) بغير ألف ، ومنه قول رؤبة :

كأن بعد ريباح تدهم ومرثعنيات الدجنون تثمة إنجيلُ أحبار وحَى منمنمة

#### \* \* \*

س: قول الملائكة : ﴿ يا مربم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على
 نساء العالمين ﴾ [آل عمران: ٤٣] هنا اصطفاءان وتطهير وضح المراد بهما ؟
 ج : أما الاصطفاء الأول : فالاصطفاء هو الاختيار ، فقال بعض أهل

العلم : إن المراد منه أن الله عز وجل اختارها من بين نساء زمانها لخدمة المسجد والبقاء في المحراب – ولم يكن هذا يحدث لنساء زمانها – فساعدها ذلك على كثرة العبادة والتفرغ لها ، وزادها ذلك شرفًا ورفعة ، ثم إن الله تبارك وتعالى رزقها من ذكره وشكره وحسن عبادته – سبحانه وتعالى – ما لم يرزق نساء زمانها ، وهذا من عظم فضل الله سبحانه وتعالى .

وأيضًا كملها الله سبحانه وتعالى ، فقد قال رسول الله ﷺ : ﴿ كَمَلُ من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران و ... ١ الحديث .

- أما التطهير ، فالمراد به والله أعلم تطهير من الشرك والأدناس والذنوب والمعاصي والأغلال والأحقاد ونحو ذلك .
- أما من قال: إنه تطهير من الحيض والنفاس فقوله ضعيف ، فالحيض
   كتبه الله على بنات آدم ، ومريم داخلة فيهن .
- وكذلك قول من قال: إنه تطهير من مسيس الرجال ومن المحيض والنفاس، فمريم عليها السلام لم يمسها رجل فيما علمنا، لكن هل يقال على من تزوجت ومسها زوجها إنها غير مطهرة ؟!!! كلا، فأزواج النبي عليه عن قد وجل في شأنهن: ﴿ إِنَّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا ﴾ [ الأحزاب: ٣٣]

وكذلك فاطمة رضي الله عنها من سيدات نساء أهل الجنة ، ومع ذلك نزوجها على رضى الله عنه ووضعت له أولادًا .

ثم لم يرد لنا دليل عن المعصوم ﷺ يُفيد أن مريم لم تحض ولم تنفس ، والله تعالى أعلم .

 أما الاصطفاء الأخير فمعناه – والله أعلم – التفضيل ، والمراد أن مريم عليها السلام فضلها الله على نساء العالمين ، وجعلها إحدى سيدات أهل الجنة ، واصطفاها الله سيحانه لولادة عيسى عليه السلام ،

وجعلها وابنها آية للعالمين .

## س: هل يجوز لامرأة أن تقم<sup>()</sup> المسجد وأن تبيت فيه ( في شريعتنا )؟

ج: نعم بجوز الامرأة أن تَقُمُّ المسجد، وأن تبيت فيه في شريعتنا، ومحل
 ذلك إذا أمنت الفتنة، والدليل على ذلك أنه كانت هناك امرأة سوداء تقم
 المسجد على عهد رسول الله عَلَيْكَة، وكان لها حفش في المسجد تمكث
 فيه (١).

# س: أيهما أفضل للمرأة صلاتها في المسجد أم صلاتها في البيت ؟

ج: صلاة المرأة في بيتها أفضل لقول النبي عَلَيْكُم : « لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خبر لهن ٩٠٠، ولقوله عليه الصلاة السلام : « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ٩٠، ولقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وقرن

<sup>(</sup>١) أي: تجمع القمامة منه.

 <sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( حديث ٤٥٨ ) ، ومسلم ( ٩٥٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله
 عنه أن رجلًا أسود – أو امرأة سوداء – كان يقم المسجد فعات ... الحديث .

وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ( ٤٣٩ ) أن وليدة كانت سوداء لحيً من العرب فأعقوها ... الحديث ، وفيه فكان لها خباءً في المسجد ( أو حفش ) ... الحديث .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ( حديث ٢٥٥ ) من حديث ابن عمر مرفوعًا ، وله شواهد يرتقي
 بها إلى الصحة ( انظرها في كتابنا جامع أحكام النساء فسم الصلاة ) .

 <sup>(</sup>٤) رجاله ثقات، وقد أخرجه أبو داود ( ۱۱۷۳ )، وابن خزيمة في صحيحه ( ۹۰/۳ )،
 والطبراني في الكبير ( ۱۰۱۱ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.

في بيوتكن ﴾ [ الأحزاب: ٣٣ ]، ولكن إذا كان بالمسجد دروس علم تنفقه المرأة فيها في دينها ، فيستحب لها ذلك – عند أمن الفتنة – وذلك لقول الله تعالى : ﴿ يوفع الله الذين آمنوا منكم والذين أونوا العلم درجات ﴾ [ الجادلة : ١١ ]، ولقوله مبحانه : ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ [ الزمر : ٩ ] .

ولقول النبي عَلِيُّكُم : ﴿ مَن يَرِدَ اللهِ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهِهُ فِي الدِّينِ ﴾ (أ.

ولغير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب ، وبالله التوفيق .

#### \* \* \*

س: ما هو وجه إيراد الفقرة الأخيرة في هذا الحديث: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط<sup>™</sup>. واذكر مزيدًا من فضل مريم عليها السلام ؟

ج: إيراد هذه الفقرة يُغيد أن صالح نساء قريش لم يُفضلن.على مريم
 عليها السلام ، فهن قد فُضَلن على من ركبن الإبل ، ومريم عليها السلام لم
 تركب الإبل ، والله تعالى أعلم .

أما بالنسبة لفضل مريم عليها السلام ، ففضلًا عما ذكر من أن الله عز وجل اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين ، فإن الله عز وجل جعلها

وفي بعض الطرق: « وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها » .
 ولمزيد بحث حوله انظر رسالتي : ( الحجاب أدلة الموجيين وشبه المخالفين ) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧١) ، ومسلم ( ١٠٣٧ ) من حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( مع الفتح ١٣٥/٩ ) ، ومسلم ( ٣٨٧/٥ ) ، والفقرة الأخيرة من قول أبي هريرة رضى الله عنه .

صدِّيقة ، وجعلها وابنها آية للعالمين ، وكملها الله سبحانه وتعالى ، وجعلها إحدى سيدات نساء أهل الجنة (() و لم يرد في كتاب الله عز وجل ذِكر أمراة باسمها كما ذكرت مربم عليها السلام ، وأحصنت فرجها وتمثل لها روح القدس بشرًا سويًا ، وكلمها وكلمته ونفخ فيها ، ووهب لها غلامًا زكيًا ، وصدقت بكلمات ربها وكتبه ، وكانت من القانين ؛ ورجع بعض أهل العلم أنها نبية (() وإن كان في المسألة نزاع () وذلك الترجيع منهم ، لأن الله عز وجل أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبين .

\* \* \*

س : ما المراد بالعالمين في قوله تعالى : ﴿ ... واصطفاك على نساء العالمين ﴾ [ آل عمران : ٤٢ ] ؟

ج: بعض أهل العلم يرى أن المراد بالعالمين: العالمين كلهم إلى يوم القيامة<sup>(١)</sup> واستدل هذا القائل – إضافة إلى ما ذكر في فضل مريم – بحديث خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ﷺ.

<sup>(</sup>١) وقد رأى بعض العلماء أنها سيدة نساء أهل الجنة على الإطلاق .

 <sup>(</sup>٢) رجح ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ، وسيأتي لذلك مزيد في بابه إن شاء الله
 عز وجل.

<sup>(</sup>٣) وقد قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم ﴾ [الأنبياء: ٧].

<sup>(</sup>٤) ممن اختار هذا القول القرطبي رحمه الله تعالى .

 <sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بلفظ ثم ، ولكن هناك طرق عن أنس عن النبي عليه بلفظ : =

وآخرون من أهل العلم يرون أنها مفضلة على عالمي زمانها فقط ، ولا يمتد هذا التفضيل إلى فاطمة وخديجة رضي الله عنهما ، وذلك لما ورد من أحاديث عامة في فضل أمة محمد ﷺ على سائر الأمم ، ثم من أحاديث خاصة في كون فاطمة سيدة نساء العالمين ، والله تعالى أعلم .

### \* \* \*

س: كلما أنعم الله عز وجل بمزيد من النعم لزمه مزيدٌ من الشكر
 وضح ذلك ؟

ج: نعم كلما ازدادت النعم وتوالت لزم مزيد من الشكر ، وهاك الأدلة
 على ذلك :

- لما أنعم الله عز وجل على موسى عليه السلام باصطفائه على الناس برسالاته وبكلامه أمره الله عز وجل بجزيد من الشكر . قال الله سبحانه :
   يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ﴾ [ الأعراف : ١٤٤ ]، وقال سبحانه : ﴿ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ [ الأعراف : ١٤٥ ].
- ولما أندم الله عز وجل على مريم عليها السلام بالاصطفاء والتطهير ، والاصطفاء أمرها بالقنوت والسجود والركوع ، قال تعالى : ﴿ يَا مريم إِن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يَا مريم اقتنى لربك واسجدي واركمي مع الراكعين ﴾ [آل عبران : ٤٢ ، ٣٤].

دخیر نساء العالمین مربم بنت عمران وآسیة بنت مزاحم و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد علیم السلام ، انظر الطیرانی ( ٤٠٢/٢٢ ) ، و این حبان ( موارد الظمآن ( ۲۲۲۲ ) ، و این جربر ( ۱۸۰/۳ ) ، و أحمد في فضائل الصحابة ( ۷۵۸/۲ ) .
 ۷۲۰ ) ، و الحاكم ( ۱۵۷/۳ ) .

- ولما منَّ الله سبحانه على نبينا محمد عَلَيْكُ بالرسالة وجاءه الوحى ،
   قال الله عز وجل له : ﴿ يا أَجا المزمل قم الليل إلا قليلًا نصفه أو انقص منه قليلًا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيكًا إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلًا إن لك في النهار سبحًا طويلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلًا ﴾ [ المزمل: ١ ٨] .
- وكان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى ترم قدماه ويقول: ﴿ أَفلا
   أكون عبدًا شكورًا ﴾ .
- ولما منَّ الله سبحانه على أزواج نبيه محمد عَيْقَالِلهُ بالزواج منه عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى لهن : ﴿ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحًا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقًا كريمًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٠ ٣١] .
- وقال الله سبحانه: ﴿ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن
   كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ [ إبراهم : ٧ ] .
- ولما من الله سبحانه على يحيى بن زكريا عليهما السلام ، وآناه الله الحكم صبيًا قال الله له : ﴿ يَا يَحْيَى خَذَ الكَتْبَابِ بَقَوَةً ﴾ [مريم: ١٢] .
- ولما حفظ الله المؤمنين من أهل الكفر وكف أيديهم عنهم قال سبحانه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ﴾ [ المائدة : ١١ ] .

#### 零零零

س : لماذا قدم السجود على الركوع في قوله تعالى : ﴿ واسجدي واركعي مع الركعين ﴾ [ آل عمران : ٣٤ ] ؟

ج : لا يؤثر هنا تقديم السجود على الركوع ، فإن الواو في قوله تعالى :

﴿ واركمي ﴾ لا تفيد الترتيب ، فمثلًا إذا قلت : جاء زيد وعمرو لا يستفاد منه أن زيدًا جاء أولًا ثم جاء عمرو ، ومنه قول الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيَّا اللَّذِينَ آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ [ النور : ٢٧ ] ، والسلام ( سلام الاستئذان ) يكون قبل الاستئناس ( الذي هو داخل البيت ) .

ولبعض العلماء وجهة أخرى في تقديم السجود على الركوع ، فيقول ما حاصله : إن الحطاب هنا لمريم عليها السلام ، ومريم عليها السلام امرأة، وصلاة المرأة في بيتها أقرب إلى ربها من صلاتها في المسجد، فقوله تعالى : ﴿ الرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» بحملنا ( على حد قولهم ) نحمل اسجدي على الصلاة في البيت .

أما ﴿ اركعي مع الراكعين﴾ أي : اشهدي صلاة الجماعة مع المصلين ، وإن كان جائزًا لها أن تصلي الجماعة مع الرجال خلف صفوفهم ؟ إلا أنه في الفضل دون الصلاة في البيت ، فقدم السجود على الركوع لهذا! المعنى عندهم ، والله تعالى أعلم ().

\* \* \*

س : ما المراد بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمَ إِذْ يَلْقُونَ أَقَلَامُهُمْ أَيِّمُ يَكُفُلُ مَرْيُمُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمَ إِذْ يُخْتَصْمُونَ ﴾ " [ آل عمران : 4 £ ] ؟

ج : المراد – والله أغلم – أنك ما كنت حاضرًا يا محمد عندما اختصم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٠٠/٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) لكن الذي يظهر لي – والعلم عند الله تبارك وتعال – أن معنى ﴿ اركمى مع
 الراكمين ﴾ أي : افعلى فعلهم من كونهم مصلين راكمين ، ولا يستلزم ذلك المشاركة
 في صلاة الجماعة معهم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري ( ٧٠٥٥ ) بإسناد حسن إلى قتادة قوله : ﴿ وَمَا كُنتَ لَدْيَهُمْ =

القوم في تربية مريم عليها السلام وكفالنها ، فقد تنازع القوم كلِّ يريد أن يكفلها ، واختصموا في ذلك ، فانجهوا إلى القرعة فيما بينهم ، فألقوا أقلامهم في اليم . قال بعض العلماء : ألقوا جميعًا الأقلام في الماء ، فمن ثبت قلمه كفلها ، ومن جرى قلمه مع الماء الجاري لم يكفلها ، فجرت أقلامهم جميعًا وثبت قلم زكريا عليه السلام ، فكفلها زكريا عليه السلام .

\* \* \*

س: هل تجوز القرعة في المشكلات ؟ اذكر جملة أدلة على ذلك ؟ ومتى
 تكون هذا القرعة ؟

ج: القرعة في المشكلات جائزة ، وقد فعلها ثلاثة أنبياء ( يونس وزكريا
 ومحمد عليهم الصلاة والسلام ) ، أما الأدلة على ذلك فمنها :

١ - قول الله تبارك وتعالى: ﴿ فساهم فكان من المدحضين ﴾ [الصافات : ١٤١].
 ٢ - قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم

ا - فون الله نبارك و لعالى . فو وقا النب تديهم إله يعنون المارمهم ايهم يكفل مريم ﴾ [آل عمران : ٤٤] .

٣ - كون النبي عَلَيْكُ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (۱).

قول النبي ﷺ: ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استبوا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها... )
 الحديث".

إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرج وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ كانت مرج ابنة إمامهم وسيدهم ، فتشاح عليها بنو إسرائيل ، فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلها ؟ فقرعهم زكريا ، وكان زوج أختها ﴿ فكفلها زكريا ﴾ يقول : ضمها إليه .

 <sup>(</sup>١) صحيح، وهو موجود في ثنايا حديث الإفك، وأُشير إلى تُحريجه في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٦٨٦ ) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا .

قول النبي عَلَيْكُ : « لو تعلمون ما في النداء والصف الأول الاستهمتم عليه "\".

 ٦ - ولما هاجر المسلمون إلى المدينة اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين فطار سهم عثمان بن مظعون لأم العلاء<sup>(٢)</sup>.

٧ - وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن
 النبي عليه عرض على قوم البمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في البمين أيهم يمانية

 أما متى تكون فهي كما قال القرطبي رحمه الله: سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم ، وتطمئن قلوبهم وترتفع الظُنة عمن يتولى قسمتهم ، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعًا للكتاب والسنة .

وقال القرطبي أيضًا : ... قال ابن العربي : القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح ، فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر ، ولا يصح لأحد أن يقول : إن القرعة تجري مع موضع التراضي ، فإنها لا تكون أبدًا مع التراضي ، وإنما تكون فيما يتشاح الناس فيه ويُضَنَّ به .

قال القرطبي رحمه الله : وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال بها : أن تُقطع رقاع صغار مستوية ، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ، ثم تجفف قليلًا ، ثم تلقى في ثوب

أخرجه البخاري ( مع الفتح ٩٦/٢ ) ، ومسلم ( مع النووي ١٥٧/٤ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٦٨٧ ) من حديث أم العلاء رضي الله عنها .

٣) أخرجه البخاري ( ٢٦٧٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا به .

رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه ، ثم يدخل ويخرج ، فإذا أخرج اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه .

قلت : ( القائل مصطفى ) : وهذه صورة لا دليل عليها ، وغاية ما فيها أنها جائزة ، وغيرها – أيضًا – جائز ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: لَمَاذَا لَقَب عيسي عليه السلام بالمسيح؟ ولمَاذَا لَقَب الدجال بالمسيح؟

ج: أما لماذا لُقب عيسى عُليه السلام بالمسيح<sup>(۱)</sup>، فلأهل العلم في ذلك
 جملة أقوال:

الأول : لأنه كان يمسح الأبرص والأعمى والأكمه فيبرىء كلًا منهم بإذن الله .

الثاني : لأن عليه مسحة جمال .

الثالث : لأنه كان ممسوح القدمين مِن أسفل .

الرابع: لأنه مسح من الذنوب .

الخامس : لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها فلم يستكن بها .

السادس : لكثرة سياحته في الأرض .

 و وبعض هذه الأقوال ضعيف لديً ، إذ لو كان سمي المسيح لجماله لأطلق ذلك على يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن ، أما القول بأنه كان ممسوح القدمين ، فلا دليل عليه ، ثم هو مخالف لما في قوله تعالى :
 ﴿ وجيهًا في الدنيا والآخرة ﴾ [آل عمران : ٢٥] ، فقد وصفه الله عز وجل

<sup>(</sup>١) وقال البعض : إن المسيح أصله مشيحًا فعرَّب كما عُرَّب موشى بموسى ، والله أعلم .

بالوجاهةُ<sup>(١)</sup> في الدنيا والآخرة .

والذي يظهر لي أن وجه الصواب في ذلك يعلمه الله ، والله سبحانه هو الذي لقبه يالمسيح وشماه بعيسى قبل أن يولد ، قالت الملائكة : ﴿ يا مريم إن الله يبشرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم .... ﴾ [آل عمران : ٤٤] ، والله تعالى أعلم .

أما إطلاق المسيح ( بالحاء المهملة ) على الدجال ، فقد قال بعض ألمل العلم : ( لأن ممسوح العين اليمنى كأنها عنبة طافية ) ، وقال آخرون : لأنه سيمسخ الأرض ( أي يجوبها جيمًا ) إلا مكة والمدينة كا في الحديث : « ما من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ... ه (") الحديث .

## \* \* \*

س: عيسى عليه السلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم ، ونبينا محمد عليه اسمه عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، وأبو بكر رضي الله عنه اسمه عمد الله بن عثمان ، وعلى رضى الله عنه اسمه عمر بن الحطاب ، وعلى رضى الله عنه اسمه عثمان بن عفان ، وعلى رضى الله عنه اسمه على بن أبي طالب ، وعائشة زوج رسول الله عيه الله عيالته بنت أبي بكر ، وزينب زوج رسول الله عيالته بنت جحش ، في هذا كله تسيه

<sup>(</sup>١) والوجاهة كما أنها تطلق على القرة والمنعة وعلى الشرف والجاه تطلق على حسن الجسم والحملة أيضًا ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيّها الذَّينَ آمنوا لا تكونوا كالذَّينَ آذوا موسى فبرأه الله عما قالوا وكان عند الله وجيهًا ﴾ [ الأحزاب : ٦ ] ، ومن صور إيذاء بني إسرائيل لموسى أنهم كانوا يقولون عنه : إنه آدر فبرأه الله من ذلك – كما سيأتى في بابه إن شاء الله – ووصفه بالوجاهة . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) صحيح ، وأنظره في كتابنا الصحيح المسند من أحاديث الفتن وأعلام وأشراط الساعة ، وقد أخرجه البخاري ( ۱۸۸۱ ) ، ومسلم ( ۲۹۶۳ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعًا .

على سنة في الأسماء فاتت قومنا في بلادنا مصر وفي غيرها وتركها الناس بيّن هذه السنة ؟

ج: هذه السنة هي حذف كلمة ابن بين الولد وأبيه ، فلا يكون سائمًا أن يقال : إن اسم رسول الله على الله عمد عبد الله عبد المطلب »، ولا يستساغ أن يقال : عائشة أبو بكر ، ولا زينب جحش ، ولا عثمان عفان ، ولا عمر الخطاب ، ولا علي أبو طالب، ولا عيسى مريم ، وكذلك لا يستساغ أن يقال : أحمد حنبل ، ولا مالك أنس .

فاتضح أن السنة إثبات لفظة ( ابن ) بين الولد وأبيه .

والذي حذفها في الأصل هم الكفار ، ثم قلدهم المسلمون في ذلك ، ألا ترى أن أسماء الكفار نابليون بونابرت ، بيل كلينتون ، جيمي كارتر ، شارل ديجول ، ونحو ذلك ! وصدق الرسول عَيَّا الله إذ يقول : « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه .. "(". والله أعلم .

#### \* \* \*

س: ما هي صورة الوجاهة التي نالها عيسى عليه السلام في الدنيا
 والآخرة ؟

ج: أما وجاهته في الدنيا عند الله سبحانه وتعالى فيها اجتباه به ربه من
 النبوة والرسالة والإنجيل الذي أنزله عليه ، وأيضًا عند الناس بما أجرى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٣٢٠) ، ومسلم ( ٦٦٩ ) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله تؤليلة : و لتبيعن سنن الذين من قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : و فعن ؟ » .

على يديه من شفاء الأسقام ( الأكمه والأعمى والأبرص ) وإحياء الموتى بإذن الله وكمونه مباركاً أينها كان عليه الصلاة والسلام .

أما وجاهته في الآخرة فمنها : علو منزلته في الآخرة ؛ لأنه من أولي
 العزم من الرسل وشفاعته فيمن يشفعه الله فيه ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

## س: إذكر عددًا ثمن تكلموا في المهد؟

ج: الذي تحصل لنا بالأدلة الصحيحة أن الذين تكلموا في المهد هم:
 ١ – عيسى عليه الصلاة والسلام(١٠).

۲ – غلام جریج<sup>(۲)</sup>.

(١) قال الله سبحانه : ﴿ فَأَنْتُ بِهُ قُومِهَا تَعْمَلُهُ قَالُوا يَا مَرْمِ لَقَدْ جَمْتُ شَيَّا فَرَيًّا يا أَعْتَ هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بنيًّا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًّا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نيًّا وجعلني مباركًا أينا كنت وأوصائي بالصلاة والركاة ما دمت حيًّا ويرًا بوالدتي ولم يَجعلني جيارًا شقيًًا ، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًّا ﴾ [ مرى: ٧٧ - ٣٣ ] .

(۲) أخرج البخاري ( ۲۶۲٦) ، ومسلم ( ص ۱۹۷۳ – ۱۹۷۷) من حديث أني هريرة رضي الله عنه : عن النبي على قال : ( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عسى ، وكان في بني إسرائيل رجل يُقال له : جريج كان يُصلي فجاءته أمه فدعته فقال : أجيبها أو أصلي فقالت : اللهم لا تُحت حتى تُريه وجوه المومسات ، وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته في قائد راعيًا فأمكته من نفسها فولدت غلامًا فقالت : من جريج، فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسيُّوه فتوضأ وصلى ، ثم أنَّ العلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال: الراعي، قالو : نبي صومعتك من ذهب ؟ = العلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال: الراعي، قالو : نبي صومعتك من ذهب ؟ =

<sup>(#)</sup> ق رواية فقالت : الأفتن جريجًا ، وفي رواية منـلم : 9 وكانت بغيًّ ، يمتـثل بحسنها فقالت : إن شايع لأفت اكم ، فتـرضـت له ظم يلفف إليها ، فأتـت راعيًا كان بأري إلى صومت فأمكت من نفسها فوقع عليها فنحملت ، ظما ولدت قالت : هو من جريج ... ، الحديث .

٣ - غلام أصحاب الأخدود(١).

٤ – ابن ماشطة فرعون<sup>(١)</sup>.

قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها – من بني إسرائيل – فمر رجل
 راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله ، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال:
 اللهم لا تجعلني مثله ... ، الحديث ...

(١) أخرجه مسلم ( ٣٠٠٥ ) من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : اكان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر .. ، فذكر الحديث ، وفيه و .. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيوان وقال : من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها ، أو قبل له اقتحم ففعلوا حتى جاعيات امرأة ومعها صبى لها فقاعست أن تقع فيها فقال لها الفلام : يا أمه اصبرى فإنك علم الحقي » ..

وأخرجه أيضًا الترمذي ( ٣٣٤٠ ) وقال : هذا حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في التفسير ( ٨٥/٣٠ ) .

(٣) أخرجه أحمد ( ٣/ ٣٠٩) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن على أخرجه أحمد ( ٣/ ٣٠٩) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن عباس رضي الله عنه رائحة فال: قال رسول الله على الرائحة الطبية ؟ قال: داد والمنافزة قال: دار على رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال: فلت: وما شأنها ؟ قال: بسم الله ، فقالت لما ابنة فرعون ذا أبي ؟ قالت: لا ، ولكن ربي ورب أبيك الله ، قالت: أخبره بذلك ؟ قالت: نهم فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك ربًّ غبري ؟ قالت: نهم ربي ورب أبيك الله ، قالت: نهم ربي ورب أبيك الله ، قالت: انتم مل في المنافزة عن غامن فأحيت م تم تم ربا أن تلفي هي وأولادها وربك الله عز وجل ، فأمر ببقرة من غامن فأحيت ، ثم أمر با أن تلفي هي وأولادها في فيها ، قالت له: إن لي إليك حاجة . قال: وما حاجك ؟ قالت: أحب أن تحيي غطامي وعظامي وحظام ولدي في ثوب واحدٍ وتدفنا ، قال : ذلك لك علينا من الحقى ، قال : فأمر بأولادها فألقوا بين بعيها واحمًا واحمًا إلى أن انتهى ذلك إلى صبى لها مرضع ، فأمر بأولادها فألقوا بين بعيها واحمًا واحمًا إلى أن انتهى ذلك إلى صبى لها مرضع ، وكأم تقاعدت من أجله ، قال : يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت .

وهذا الراجع عندي فيه أنه صحيح ، وإن كان بعض أهل العلم تكلم في سماع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب ، وأنه بعد الاختلاط إلا أن جمهور المحدثين على أنه روى عنه قبل الاختلاط ، وإن ذكر البعض أنه روى عنه بعد الاختلاط أيضًا ، = ه - الطفل الذي كانت ترضعه أمه فرأت جبارًا فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا ، فترك ثديها ، وقال : اللهم لا تجعلني مثله ... الحديث(''.

س : على أي أساس ( نُصب ) رسولًا في قوله تعالى : ﴿ ورسولًا إلى بني إسرائيل ﴾ [آل عمران: ٤٩]؟

ج : نُصب على أنه مفعول والفعل محذوف والتقدير : ونجعله رسولًا إلى بني إسرائيل ، كما قال الشاعر :

متقلبدًا سيفًا ورمحًا ورأيــت زوجــك فــي الوغــي

لكن يفهم من كلامهم أن جُل روايته عنه قبل الاختلاط ، فضلًا عن هذا فإن الحديث مصحوب بقصة ، وقد ذكر البعض أن الحديث إذا كان مصحوبًا بقصة دل ذلك على ثبوته وخاصة إذا كان فيه ما يشعر بالرفع كحالنا هذا ، ففيه : ٥ مررت ليلة أسرى بي .. ﴾ فضلًا عن هذا فلبعض فقرات الحديث شاهد بإسناد ضعيف عند ابن ماجه من طریق سعید بن بشیر ( وهو ضعیف ) عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبَّى بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ ببعض معناه ، فالحديث يصح .

هذا ، وفي آخر الحديث عند أحمد موقوفًا على ابن عباس أنه قال : ( تكلم في المهد أربعة صغار عيسي ابن مريم عليه السلام ، وصاحب جريج ، وشاهد يوسف ، وابن ماشطة فرعون ) ، وهذا موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما .

(١) صحيح ، وتقدم في ثنايا حديث غلام جريج . أما على سبيل الحصر ( بما في ذلك من ضعيف وصحيح ) فقد أوصلوا الذين تكلموا في المهد إلى أحد عشر ، نظمهم السيوطي في قوله :

تكلم في المهد النبي محمد ويحيثي وعيسي والخليل ومريم ومُبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم يقال لها تزني ولا تتكليم وفي زمن الهادي المبارك يختم

وطفل عليه مُر بالأمــة التـــى وماشطة في عهد فرعون طفلها س: كيف تجمع بين حديث رسول الله عَيْنَاتُهُ : « لم يتكلم في المهد إلا المائة ه\(^1\) وبين قولكم : إنه صح لديكم أن الذين تكلموا في المهد أكثر من ذلك ؟

ج: الجواب أن النبي عَلَيْكُ أُخبر بما كان في علمه ، ثم بعد ذلك أعلمه الله
 عز وجل بآخرين قد تكلموا في المهد أيضًا ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : كل<sup>(\*)</sup> الناس يتكلمون في كهولتهم فما هو وجه الإعجاز في
 تكليم عيسى عليه السلام للناس في كهولته ؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال منها :

١ – أنه عليه السلام كما أنه كان معجزة في تكليمه للناس في المهد ، فإنه سيكلمهم بالوحي والنبوة في كهولته ، وهذا وجه إعجاز أيضًا .

٢ – أنه عليه الصلاة والسلام كان طفلًا وسيكون شابًا ، ثم كهلًا ففي هذا دليل على أنه يسري عليه ما يسري على البشر ، كما قال تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد فوة ضعفًا وشبية ﴾ ، [ الروم : ٥٥ ] وعلى ذلك فلا يكون عيسى ربًا بحال من

<sup>(</sup>١) صحيح، وقد تقدم قريبًا .

<sup>(</sup>٢) أحياتًا تأتى كلمة (كل) وتفيد العموم ، وأحياتًا تأتي وتفيد التغليب .
أما كونها تأتي وتفيد التغليب فكما في قوله تعلل : ﴿ وَتَمْرَ كَلَّ شِيءَ بِالْمَر رَبّا ﴾
[الأخفاف : ٢٠] ، وكقول عائشة رضي الله عنها : ( كان النبي ﷺ يصوم شعبان الله عنها : ( كان النبي ﷺ يصوم شعبان كله ) أخرجه البخاري ( ١٩٧٠ ) ففي بعض الروايات : ( وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا ربضان ، وما رأيت الام رسيانًا عنه في شعبل المناقبة المنتقبل عائشة رضي الله عنها . والله تعالى أعلم .

الأحوال ، ففي الآية رد على النصاري إذن .

٣ – أنه سيعيش حتى يكون كهلًا ، وفي هذا أيضًا إعجاز لكونه إخبارًا
 بالغيب وتبشيرًا لأمه بأنه سيعيش حتى الكهولة عليه السلام .

\* \* \*

س : من المراد بقول مريم عليها السلام : ( رب ) في قوله تعالى : ﴿ رب أنى يكون لي ولد ﴾ [ آل عمران : ٤٧ ] ؟

ج : لأهل العلم قولان في المراد بقولها : ( رب ) :

الأول : أن معناه سيدي والمراد الملك عليه السلام .

الثاني : أن المراد الرب سبحانه وتعالى ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: القضاء فضاءان فضاء كوني قدري، وقضاء ديني شرعي، بين مثالًا لكل ، ومن أي القضاءين قوله تعالى : ﴿ إذا قضى أمرًا فإنما يقول
 له كن فيكون ﴾ [آل عمران: ٤٧] ؟

ج: أما مثال القضاء الكوني القدري فقوله تعالى: ﴿ وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرًا ﴾ [الإسراء: ٤] ، وكقوله تعالى: ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ [الحجر: ٦٦] ، وكقولة تعالى: ﴿ فقضاهن سبع سموات في يومين ﴾ [فصلت: ١٢] .

أما القضاء الشرعي الديني : فكقوله تعالى : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ] .

• أما قوله تعالى: ﴿ إِذَا قَضَى أُمُّوا فِإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ

فيكُونَ ﴾ [ آل عمرَان : ٤٧ ] فمن القضاء الكوني القدري . والله تعالى أعلم .

س: ما المراد بالكتاب في قوله تعالى: ﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ [آل عمران: ٤٨] ؟

ج: قال بعض أهل العلم: إن المراد بالكتاب الكتابة والحظ، ورُوي
 عن بعض أهل العلم أن عيسى عليه السلام كان أحسن الناس خطًا، وقال
 آخرون: المراد بالكتاب جنس الكتب الإلهية، والله أعلم.

س: امتن الله عز وجل على عيسى عليه السلام بتعليمه التوراة والإنجيل، وجاء في بعض الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه عليه السلام لما رأى في يد عمر بن الحطاب التوراة، فقال: « مهلًا يا ابن الحطاب لقد جتكم بها بيضاء نقية ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكيف تجمع بن الآية والأثر ؟

ج: أولًا: قد تكلم بعض أهل العلم في صحة الحديث .

ثانيًا: في حالة صحته فالجمع ممكن بأن يقال: إن عيسى عليه الصلاة والسلام معصوم، أو يقال بأن القرآن الكريم ناسخ لما قبله ومهيمن على الكتب التي قبله، أو يقال: إنه لا بأس لمن جمع بين القرآن وسائر الكتب، لكن من لم يجمع القرآن ويفقهه وتحول إلى بعض الكتب، فهذا يتنزل في حقه المنع.

• أو يقال : إن المنع من قراءة الكتب المتقدمة إنما هو لما اعتراها من

تحريف وتبديل ولما شابهاً من اختلاقٍ لتحليل وتحريم ، والله أعلم .

\* \* \*

س: هل صح شيء عن النبي عَلِيَّكَ في أن المراد بقول عيسى عليه السلام: ﴿ ... أَنِي أَخلق لَكُم من الطين كهيئة الطير .. ﴾ [آل عمران: ٤٩] أن الطير هو الحفاش؟

ج: لم أقف على شيء ثابت عن رسول الله عليه في فيه أن الطير الذي كان يخلقه عيسى هو الحفاش، وإنما قال ذلك بعض أهل العلم ولعلهم تلقوه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، كما قال النبي عليه : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم (۱٬۰)، بيد أن الطير أعم من الحفاش، والتفسير بعموم الطير أولى، والله أعلم.

وقد ذكر بعض المفسرين أن بني إسرائيل طلبوا من عيسى خلق الحفاش لما فيه من عجيب الحلق ، لأنه – كما ذكروا – لحم ودم يطير بغير ريش ! ويلد كما يلد الحيوان ! ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور ، فيكون له الضرع يخرج منه اللبن ، ولا يبيض في ضوء النهار ، ولا في ظلمة الليل ، وإنما يرى في ساعتين ، بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدًّا ، ويضحك كما يضحك الإنسان ويخيض ويطهر كما تحيض المرأة وتطهر ، وله ناب وأسنان وأذن والأنفى منه لها ثدي .

\* \* \*

س: اذكر آية قريبة المعنى من قوله تعالى: ﴿.. وأنبكم بما تأكلون
 وما تدخرون في بيوتكم ... ﴾ [آل عمران: ٤٤]؟ وما معنى الآية الكريمة ؟
 ج: الآية المماثلة لها هي : قول يوسف عليه السلام : ﴿ لا يأتيكما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٤٨٥ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ﴾ [ يوسف : ٣٧ ] ، والله تعالى أعلم .

أما معنى الآية الكريمة: فقال الطبري رحمه الله: وأما قوله: ﴿ وأنبكم بما تأكلون ﴾ فإنه يعني : وأخبركم بما تأكلون ثما لم أعاينه وأشاهده معكم في وقت أكلكموه ، و ﴿ ما تدخرون ﴾ يعني بذلك : وما ترفعونه فتخبئونه ولا تأكلونه .

ونقل عن بعض العلماء قولهم<sup>(۱)</sup>: ما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم وما تدخرون منها .

#### \* \* \*

س: أعطى الله عز وجل بعض الأنبياء معجزات من جنس ما برع فيه
 أهل زمانهم ، وضح ذلك ؟

ج: توضيح ذلك أن قوم موسى عليه السلام لما تفوقوا في السحر أيد الله
 عز وجل نبيه موسى عليه السلام .بالعصا التي تحولت إلى حية تسعى ،
 وأيده الله بأنه عليه السلام أمر بإدخال يده في جيبه فإذا هي تخرج بيضاء
 من غير سوء .

وكذلك قوم عيسى عليه السلام لما كانوا متفوقين في الطب أيد الله
 عز وجل نبيه عيسى عليه السلام بمعجزات: إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه ،

<sup>(</sup>١) أخرج ابن جرير بإسناد حسن عن قادة قال : قوله : ﴿ وَأَنْتَكُم عَا تَأْكُلُونُ وَمَا تَلْخُلُونُ وَمَا تَلْخُلُونُ لَا يَلْمُ اللَّهُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ عَنْمُوا وَلاَ يَخْشُوا اللهِ اللَّمِينَ النَّالَمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْتَكُمُ ﴾ . ( الطبري ٢١٠٩) ) .

والأبرص ، ونحو ذلك .

 وكذلك أهل مكة لما برعوا في البلاغة والشعر أيد الله سبحانه نبيه محمدًا عَلَيْكُ بالقرآن وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله ، بل
 بآية من مثله . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : كل الأمور تحدث بإذن الله ، وهذا بديهي مقرر يعلمه كل مسلم ، فما فائدة التقبيد في قول عيسى عليه السلام : ﴿ فَأَنْفَحْ فِيهِ فِيكُونَ طِيرًا بإذن الله ... ﴾ [آل عمران : ٤٩] والآية قبلها ؟

 ج: التقييد هنا لدفع توهم النصارى الذين يزعمون أن عيسى عليه السلام إلله لقوله : ﴿ و ... وأحيى الموتى ﴾ .

\* \* \*

س: اذكر دليلين على أن عيسى عليه السلام بُعث إلى قومه خاصة ؟
 ج: أما الدليل الأول فهو من الكتاب العزيز :

قال عيسى عليه السلام : ﴿ ورسولًا إلى بني إسرائيل ﴾ [ آل عمران : ٤٩ ] .

أما الدليل الثاني فهو من السنة المطهرة :

قال النبي عَلِيْكُ : ( وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح ( وهو في الصحيحين ) ، وقد تقدم .

س: ما هو الذي حرَّم على بني إسرائيل في قوله تعالى : ﴿ وَلَاحَلَ لَكُم بَعْضَ الذِّي حَرَّمَ عَلَيْكُم ﴾ [آل عمران : ٥٠]، وما المزاد بتحليله لهم ؟

ج : هنا قولان للعلماء :

أولهما: أن الذي حرِّم عليهم هو الذي حرَّمه الله عليهم بذنوبهم التي ارتكبوها ومعاصيهم التي اقترفوها ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ﴾ [ الأنمام : ١٤٦ ] .

وكما ورد في قوله تعالى : ﴿ فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظفلفيتي منهم عذابًا أليمًا ﴾ [الساء : ١٦٠و ١٦٠] ونحو ذلك .

الثاني : أن المراد بقول عيسى عليه السلام : ﴿ وَلَاحَلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حَرِمَ عَلَيْكُم ﴾ [آل عمران : ٥٠] أن المراد هنا بالذي حرَّم عليهم هو ما حَرَّمه عليهم أَحْبَارِهم وافتروا على الله عز وجل القول بتحريمه .

فعلى القول الأول فالمراد پتحليله لهم هو نسخ الحكم الأول ، فالذي
 كان محرمًا بالنص جاء تحليله بالنص أيضًا .

 وعلى القول الثاني فالمراد بالتجليل كشف افتراءات الأحبار الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه وبيان حِلَّ ما حرموه ولا مانع من أن تنتظم الآية الكريمة المعنيين معًا ، والله تعالى أعلم . س: اذكر معاني هذه الكلمات:

اصطفى – محررًا – مريم – أعيذها – لدنك – ذرية طيبة – المحراب – حصورًا – أثّى – عاقر – سبّح – العشي – الإبكار – اقتني – لديهم – المهد – كهلًا – يمسسني – أخلق لكم – أبرىء – الأكمه – الأبرص ؟

ج

| معناها                                                                        | الكلمــة             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| اختار – جعلهم صفوة خلقه .<br>خالصًا – أي خالصًا لله تعالى ، والمعنى أنه متفرغ | اصطفی<br>محررًا      |
| لخدمة المحراب وعبادة الرب سبحانه وتعالى .                                     |                      |
| هي مريم عليها السلام ، وقال البعض : إن معنى<br>مريم : خادم الرب .             | مريم                 |
| أمنعها وأجيرها .<br>عندك .                                                    | 1                    |
| نسلًا صالحًا .<br>المحاريب هي صدور المجالس ، وهي أشرف المواضع                 | ذرية طيبة<br>المحراب |
| من كل مجلس .<br>أصل الإحصار المنع ، وقيل : حصورًا لا يأتي النساء              | حصورًا               |
| وقيل : الحصور الذي لا يفعل ذنوبًا .<br>من أين – كيف .                         | أنّى                 |
| عقم لا تلد .<br>التسبيح يطلق أحيانًا على التسبيح المعهود من قولهم :           | _                    |
| السبيع يطلق الحيانا على التسبيح العهود من فوهم:                               | سبح                  |

( سبحان الله ) ، ويطلق على الصلاة ، ويطلق على النافلة من الصلوات . جمع عشية وهي آخر النهار ، وقيل : من زوال الشمس إلى غزوبها . من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . الإبكار القنوت : الطاعة في خشوع ، وله معان أخر اقنتى تقدمت . عندهم . لديهم مضجع الصبي في رضاعه . المهد الكهل هو من كان بين الشباب والشيخوخة ، وقيل: هو من ناهز الأربعين . يجامعني . أصور وأقدّر وأصنع . أخلق لكم أشفى . أبرىء من وُلِدَ أعمى ، وقيل : هو الذي يبصر ليلًا ولا الأكمه يبصر نهارًا. البرص بياض معروف يعتري الجلد.

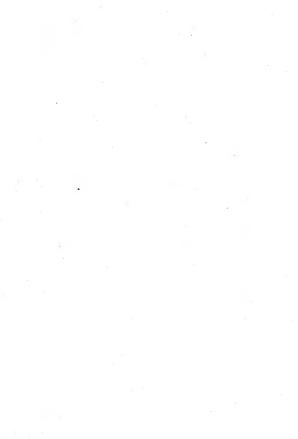

ه فَلَاّ أَحَدٌ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَمَنُ أَصَارَى إِلَى للَّهِ قَالَ أَكُوارتُونَ نَحُنُ أَنصَارُا للَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاتَّهَا بِأَنَّا مُسْلِوُنَ ﴿ رَبَّنَآ اِمِنَّا بَمَّا أَنْزَلْتَ وَالْبَّعْنَا ٱلرَّسُولَ فَاصْتُنْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُا لَكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ مُعَدَى إِنَّى مُنَوَقَّىكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَحَاعِا ۚ إِلَّا مِنَ أَنْهُوكَ فَوْقَ ٱلدَّينَ كَفَرُواْ إِلِّي نَوْمِا لُقِيامَتَّةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْحِكُ وَأَخْدُهُ مُرَكُمُ مِنْكُ رِفَى أَكْتُمْ فِيهِ غَنْلِكُ إِنَّهُ وَنَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَاْعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ اوَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَكُمُ يِّرِ. نَظْهِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِكَتَ فَيُوفِّ هِرُ أُجُورُهُ فِي وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ سَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلدُّكُ ٱلۡحَكِيرِ۞إِنَّ مَّنَلَ عِيسَىٰ عِنَدُاللَّهِ كَمَثَلَ ٱلْمُّرَّحَلَقُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُوكُن فَيَكُونُ۞ٱلْكُقَّ مِن زَيْكَ فَلَا تَكُنِّ مِنَ أَبُحُرِينَ الله فَهُ حَاجًاكُ فِيهِ مِنْ بَعِيدِ مَاجَآءَكَ مِنَ أَلِعِ أَقُولُ مَا لَوْانَدُعُ أَنْكَ اَنَا وَأَنَيَّاءَكُهُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُهُ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ بَنَيَّا لِمُ فِغَغَالَٰغَنَآ اللّهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ الْقَصَصُ لُكَيُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّاللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْكُ بِالْفُسِدِينَ ﴿ قُلْ يَأْهُلُ ٱلْكِنْكِ تَعَالَوْاْ إِلَى كِلَهِ سَوَّاءٍ بُنَنَا

<u>ۅ</u>ؘؠٞؿػؗڎ۪ٲؘڵۘٲٮۼۘڹؙڎٳڵۜٲٲڵۮ*ۧۊؘڶٲۺ۫ڔڮ*ۑۮؚ؊ؘؽٵۊؘ*ڵٳۼۼۨٙ*ۮؘؠٞڠۻؗٵؠڠؘڞؙٵ أْرَّابًالِقِّن دُونِٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْفَقُولُواْٱتَّهَ لَدُواْبَأَنَّا مُسْلِدُنَ۞ يَنَأَهُلَ ٱڵڮؾؘڮٳڕؾؙۘػٙٲجُّۅڹ؋ٙؠٳٙڶۿڮۅؘڡؘٲڶؚ۫ڒڮٙٵؙڷۊۜۯڵةؙۅؙٱڵٳڹڿۑڶۥٳۨڵ مِرْ يَعُدِهِ } أَفَلَا نَعَقِلُونَ ۞ هَأَنْمُ هَنَوُ لَآءِ حَاجَةٍ ثَرُ فِمَا لَكُم بِهِ عِلْهُ فَلِمُ تُحَاَّجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُ مِبِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَوْنَ ۞ مَاكُانَ إِزَّاهِ مُرَّهُودِتًا وَلَا نَصُرَانِتًا وَلَكِن كَانَ حَنِفًا مُّسُلًا وَمَا كَانَمِزَ ٱلْمُنْزَكِينَ شِإِنَّا وَلَيَّاكًاسِ إِبْرَاهِيَ لِلَّذِينَ الْبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنِّيُّ وَالَّذِينَءَامَنُوأُ وَاللَّهُ وَلَيُّ لُوْمِنِينَ ۞ وَدَّتَ طَآبِفُهُ مِّنْ أَهُل ٱلۡكِتَاٰبِ لَوۡلَئِينَا لَوۡ نَكُرُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّاۤ أَنۡفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ۞ يَتَأَهَا ۚ إِلْكِلَٰكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَالِكَ أَللَّهِ وَأَنتُهُ تَنتُهَدُونَ ۞ يَتَأَهُمَا ٱلْكِلَ لِمَ لَلْسُونَا كُتَةً ۚ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ نَا كُتَةً ۚ وَلَنْ نُوْتَعَلُّونَ ۞ وَقَالَتَ ظُلَّافِكَةٌ مِّنْ أَهَلَ ٱلْكِئَبَ امِنُواْ بِٱلَّذِي أَنِزلَ عَلَى ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَجُهُ ٱلنَّهَارِ وَٱلْفُرُوٓ ا ءَاخِرَهُ,لَعَلَّهُمُ رَّحِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوۤا إِلَّا لِنَ بَيِعَ دِينَكُوۡفُاۚ إِنَّ ٱلْحُدَىٰ هُدَىُ لِلَّهَ أَن نُوْتَنَأَ حَدُّقِثًا مِمَا أُوتِيتُهُ أَوْبِيَآ جُوكُمُ عِندَرَيِّ وَقُلُ إِنَّا لَفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسْعُ عَلِيرٌ ﴿ يَخْفَصُّ بَرْحَمَتِهِ ء مَن يَشَآَّهُ وَٱللَّهُ ذُوٱلْفَصَّا ٱلْعَظِيمِ ﴿

س : قول الحواريين : ﴿ رَبَنا آمَنا بِمَا أَنْزِلْتَ وَاتَّبَعَنَا الرَّسُولُ فِاكْتَبَنَا مع الشاهدين ﴾ [ آل عمران : ٣٠ ] فيه نوع توسل وضحه ؟

ج: نعم فيه نوع توسل ألا وهو التوسل بصالح الأعمال ، فكأنهم قالوا :
 يا ربنا لإيماننا بما أنزلت ، واتباعنا للرسول اكتبنا مع الشاهدين .

س: من المراد بالشاهدين في قول الحوارين: ﴿ فَاكْتَبُنَا مِعُ الشاهدين ﴾ [آل عمران: ٣٠]؟

ج: قيل: إن المراد بالشاهدين أمة محمد عَلِيَّةٍ.

وقيل : إن المراد بالشاهدين من شهدوا لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة ، والله تعالى أعلم .

س : قول الحواريين : ﴿ رَبَّنا آمَنا بِمَا أَنْزِلْتَ ... ﴾ [ آل عمران : ٥٣ ] وعقبها قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرِ الْمَاكِرِينِ﴾ [آل عمران: ٥٤] قد يُشكل على العض فيظن أن في قول الحواريين خداع، وضح ذلك؟

ج: ليس فيه تعارض بحمد الله ، ولكن المراد بقوله تعالى : ﴿ ومكروا ... ﴾ هم كفار بني إسرائيل ، الذين أحس عيسى منهم الكفر ، فكان عيسى عليه السلام لما أحس من بني إسرائيل الكفر بدأ يطلب نصرة صالحيهم ، فقال : من أنصاري إلى الله ، فقال الحواريون : نحن أنصار الله ، وبقيت فئة أخرى كافرة تمكر كا ذكر الله تبارك وتعالى ، والله أعلم .

س : اذكر بعض أقوال العلماء في قوله تعالى : ﴿ وَمَكْرُوا وَمَكُرُ اللَّهُ

والله خير الماكرين ﴾ [ آل عمران : ٥٠ ] ؟ .

 ج: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ... ثم قال تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسي عليه السلام ، وإرادته بالسوء والصلب حين تمالئوا عليه ، ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان ، وكان كافرًا فأنهوا إليه أن ها هنا رجلًا يُضل الناس ، ويصدهم عن طاعة الملك ، ويفند الرعايا ويُفرِّق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ، ورموه به من الكذب٠، وأنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك ، فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به ، فلما أحاطوا به وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ، ورفعه من روزنة(') ذلك البيت إلى السماء ، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل ، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى عليه السلام ، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك ، وكان هذا من مَكر الله بَهم ، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم ، وتركهم في ضلالهم يعمهون ، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم ، وأسكن الله في قلوبهم قسوةً وعنادًا للحق ملازمًا لهم ، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَكْرُوا وَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكْرِينَ ﴾ [آل عمران : ٥٤ ] وقال الطبري رحمه الله : يعنى بذلك - جل ثناؤه - ومكر الذين كفروا من بني اسرائيل ، وهم الذين ذكر الله أن عيسي أحس منهم الكفر ، وكان مكرهم الذي وصفهم الله به مواطأة بعضهم بعضًا على الفتك بعيسي وقتله ، وذلك أن عيسى صلوات الله عليه بعد إخراج قومه إياه وأمَّه من بين أظهرهم عاد إليهم .

.. ثم قال رحمه الله : وأما مكر الله بهم – فيما ذكر السُّدي – إلقاؤه شبّه عيسى على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسى، وهم يحسبونه عيسى ،

<sup>(</sup>١) الروزنة : هي الطاقة أو الكوة .

وقد رفع الله عز وجل عيسى عليهُ السلام قبل ذلك .

.. وقال ابن جرير أيضًا : وقد يحتمل أن يكون معنى ( مكر الله بهم ) : استدراجه إياهم ليبلغ الكتابُ أجله كما بينا ذلك في قوله تعالى : ﴿ الله يستهزىء بهم ﴾ [ البقرة : ١٥ ] .

## \* \* \*

س: هل يجوز للشخص أن يتمنى نصرة قومه له أو يسألهم إياها ؟
 ج: نعم يجوز ذلك ، والله أعلم .

قال عيسى عليه السلام : ﴿ مَن أَنصارِي إِلَى الله ... ﴾ [ الصف : ' ] .

وقال لوط عليه السلام : ﴿ لُو أَنْ لِي بَكُمْ قَوْةَ أُو آوِي إِلَى رَكُنْ شَدِيدٌ ﴾ [ هود : ٨٠ ] .

وقال النبني عَيِّالِيَّةِ : ﴿ أَلَا رَجَلَ يَحْمَلَنِي إِلَى قَوْمُهُ ، فَإِنْ قَرِيشًا قَدْ مَنْعُونِي أَنْ أَبْلِغَ كَلَامُ رَبِي عَزْ وَجَلَ ﴿''

وقال موسى عليه السلام: ﴿ واجعل لي وزيرًا من أهلي هارون أخى اشد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا إنك .
 كنت بنا بصيرًا ﴾ [طه: ٢٩ – ٣٥] .

 وقال النبي عليه الصلاة والسلام: « اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك ( بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب) «<sup>(۱)</sup>.

أخرجه أبو داود ( ٤٧٣٤ ) ، والترمذي ( ١٩٢٥ ) ، وابن ماجة حديث ( رقم ( ٢٠١ ) من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>۲) أخبرجه الترمذي ( حديث ٣٦٨١ ) ، وأحمد ( ۲/٥٥ ) ، وابن حبان ( ۲۱۷۹ )
 وعبد بن حميد في المنتخب ( ۲۵۷ ) ، وأحمد في فضائل الصحابة ( ۲۱۳ ) ، =

## س: ما معنى قول عيسى عليه السلام: ﴿من أنصاري إلى الله ﴾ [آل عمران: ٢٥]؟

ج: قال بعض العلماء إن ( إلى ) هنا بمعنى ( مع ) ، فالمعنى والله أعلم
 ( من أنصاري مع الله ) وإلى قد تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى : ﴿ ولا تأكوا أموالهم إلى أموالكم ﴾ [ النساء : ٢ ] أي : مع أموالكم .

وقال علماء آخرون: إن المعنى ( من أنصاري في دعوتي إلى الله عز
 وجل ) أي: من يؤازرني ، ويشد عضدي في دعوتي إلى الله عز وجل .
 وئم أقوال أخر ، والله تعالى أعلم .

## س: ما معنى الحواري؟ ولماذا سموا الحواريين بذلك؟

ج: الحواري معناه: الناصر ، وحواري الرجل هو: صفوته وخلاصته،
 وقال بعض العلماء: إنه مأخوذ من الحور، وهو البياض عند أهل اللغة(١)،
 وقال البعض: إن الحواري: الوزير ، وقيل: هم أصفياء الأنبياء.

وابن سعد في الطبقات ( ۱۹۱۲/۱۳ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوطًا .

(۱) قال الطبري رحمه الله : وذلك أن ( الكور ) عند العرب شدة البياض ، ولذلك سمّي الله العرب شدة البياض ، ولذلك سمّي المحقول العرب شدة البياض ، قلله العرب المحلول العرب عبسى كانو سمّوا العبين : ( أحور ) ، وللمرأة حوراء ، وقد يجوز أن يكون حواريو عيسى كانو سمُّوا بالذي ذكرنا من تبييضهم النياب ، وأتم كانوا قصارين ، فعرفوا بصحة عيسى واختياره إلماهم لنفسه أصحابًا وأنصاره أ ، فجرى ذلك الاسمَ لهم واستعمل حتى صال كل خاصيًّة للرجل من أصحابه وأنصاره ( حواريًّه ) ، ولذلك قال النبي عَلِيَّة : ٩ إن لكل قال النبي عَلِيَّة : ٩ إن مساكتهن الذي والأعمار ( حواريًّه ) بولناك قالم العرب النساء اللوائي مساكتهن الذي والأعمار ( حواريًّات ) وإنما حمين بذيلك لغلبة البياض عليين ، ومن ذلك قول أبي جلدة البياض عليهن ، ومن ذلك قول أبي جلدة البيئكري :

وقيل: إنهم سُمُّوا بالحواريين لبياض ثيابهم ، والله أعلم .

وقيل : إن النساء أطلق عليهن الحواريات لبياضهن ، والله أعلم .

\* \* \*

س : من هو حواري رسول الله عَلِيْكُ ؟

ج: حواري رسول الله ﷺ هو الزبير ، وذلك لأن النبي ﷺ قال :
 إن لكل نبى حواري وحواري الزبير ، (۱) .

\* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ اِنِي متوفيك ورافعك إلَيْ ﴾ [آل عمران : ٥٥ ] . هل يفيد أن عيسى عليه السلام مات ثم رُفع ؟ وكيف يُدفع كون الوفاة وردت قبل الرفع ؟

ج: لا يفيد ذلك ، فإن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبَّه لهم ﴾ [ النساء : ١٥٧ ] ، أما كون الوفاة ورد ذكرها قبل الرغه فيدفع ما في ذلك من إشكال قد يَرد بالآتي :

١ – بعض العلماء يرى أن معنى الوفاة هنا النوم ، وقد ورد ذلك في كتاب الله عز وجل ، قال الله سبحانه : ﴿ الله يتوقى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾ [ الزمر : ٢٢] وكقوله تعالى : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ﴾ [ الأنعام : ٦٠] فعلى ذلك فمعنى متوفيك :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث ٤١١٣ ) ، ومسلم ( ٢٤١٤ ) وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما مرفوعًا ، وله طرق أخرى عن النبي ﷺ .

٢ - بعض أهل العلم يرى أن معنى متوفيك : قابضك ورافعك إلى
 السماء من غير موت ، مثل توفيت مالي من فلان أي : قبضته .

٣ – وقال بعض العلماء: أماته الله ثم بعثه ثم رفعه ، وهذا القول فيه
 نظر لقوله: ثم بعثه ؛ إذ لا دليل عليه .

 القول الرابع – وهو الأوجه والأقوى عندي –: أن الواو لا تفيد الترتيب في كثيرٍ من الأحيان ، بل تفيد مطلق التشريك ، قال الله تعلل :
 إلا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوثا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ [ النور : ٢٧ ] ، فمن المعلوم أن التسليم يكون قبل الاستئناس .

 وقال سبحانه: ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسمى ﴾ [طه: ١٢٩].

وأيضًا استدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب بقول الشاعر : ألا يا نخلة من ذات عِرْق عليك ورحمـة الله السلام
 أي : عليك السلام ورحمة الله .

فعليه يكون المعنى إني رافعك إليَّ ومتوفيك إذا جاء الأجل الذي قدرته لوفاتك . والله تعالى أعلم .

س : وضح المراد بقوله تعالى : ﴿ ومطهرك من الذين كفروا ﴾ [ آل عمران : ٥٥ ؟ ؟

ج: المراد – والله تعالى أعلم – ومطهرك من خبث الذين كفروا ،
 ومنجيك من مكرهم ، وذلك برفعي إياك إلى السماء .

س : في قوله تعالى : ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ﴾ [ آل عمران : ٥٥ ] جملة تساؤلات ، منها :

١ – إلى من يرجع الضمير في قوله تعالى ﴿ الذين اتبعوك ﴾ ؟ ٢ - من هم الذين اتبعوه ؟

٣ – من هم الكفار المذكورون في الآية الكريمة ؟

 ٤ - كيف يندفع الإشكال الوارد في كون بعض الأمم الكافرة مستعلية الآن على أهل الإسلام ؟

ج : أما الضمير في قوله تعالى : ﴿ اتبعوك ﴾ فالكاف ترجع إلى عيسى عليه السلام ، وقد قال بعض العلماء : إن المعنى هو النبي محمد عَلِيْكُ ، وهذا قول بعيد(١)، فالسياق والقصة كلها بشأن عيسى عَلِيُّكُم .

٢ – أما وقد قررنا أن الضمير يرجع إلى عيسى عليه السلام ، فعلى ذلك فالذين اتبعوه هم الحواريون من أصحابه وهم أيضًا النصاري الذين آمنوا. برسالته (٢)، وصدقوا ما أخبرهم به من رسالة أحمد عَلِيْكُ، ويدخل فيهم

<sup>(</sup>١) وإن كان المعنى واردًا في حق نبينا مَؤْكِنَّهُ أيضًا ، قالَ الله تبارك وتعالى : ﴿ كتب الله لْأَعْلَمِن أَنَا وَرَسَلَى إِنَ اللهِ قُوي عَزِيزٍ ﴾ [ المجادلة : ٢١ ] ، وقال سبخانه : ﴿ وَلَقَدَ سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ [ الصاقات : ١٧١ – ١٧٣ ] وقال سبحانه : ﴿ إِنَا لَبْنَصُر رَسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحِياةَ الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كه [ غافر : ٥١ ] .

وقال سبحانه : ﴿ إِنَ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولُئُكُ فِي الْأَذْلِينَ ﴾ [المجادلة: ٢٠]. وقال تعالى : ﴿ وَلَنْ يَجِعُلُ اللَّهُ لَلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [ النساء : ١٤١ ] . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ لَا تَزَالَ طَائِفَةَ مِنْ أَمْنِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهْرِينَ لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » . أخرجه مسلم ( ١٩٢٠ ) من حديث ثوبان مرفوعًا وله طرق أخرى .

 <sup>(</sup>٢) ● ولا يدخل فيهم النصارى الذين ألَّهُوه ، فإن هؤلاء كفار كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ لَقَدَ كَفُرِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو المُسيحِ ابن مُرْيَمٍ ﴾ [ المائدة : ١٧ ] . ولا يدخل أيضًا النصارى الذين قالوا: إنه ابن الله، فإنهم مشركون ، =

أيضًا المسلمون من أمة محمد ﷺ فهم متبعي جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام

 أما الذين كفروا فهم كل من كفر برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام وهم اليهود ، ويدخل أيضًا من أله عيسى عليه السلام ، أو جعله ابنًا لله ، أو قال : إنه ثالث ثلاثة ، ويدخل فيهم أيضًا : مشركو قريش ، وكل من كفر بالله العظيم .

 أما دفع الإشكال الوارد من غلبة بعض الأمم الكافرة لبعض الأمم المسلمة مع قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ [آل عمران : ٥٥] فلذلك وجوه .

 منها: أن يُقال: إن غلبة أهل الإيمان لأهل الكفر إنما هي بالحجة والبرهان، فحجة الذين آمنوا غالبة وحجة الذين كفروا داحضة عند ربهم.

 ومنها: أن يقال: إن متبعي عيسى حق الاتباع منصورون على أعدائهم من الكفار في الدنيا على الدوام، وإنما يعتريهم في بعض الأزمنة والأماكن ما يعتريهم لتقصيرهم في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومخالفتهم بعض أمره عليه الصلاة والسلام وأمر رسول الله محمد عليه.

ويقال أيضًا : إن الذي يعتريهم في بعض الأزمنة والأماكن هو من باب . المخصوص من العموم ، فالعموم أن لأتباع الرسل النصر بإذن الله ، وقد يبتلي الله بعض عباده ببعض أعبائه لرفع درجات عباده واتخاذ الشهداء منهم .

قال الله سبحانه: ﴿ وقالت البهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسجح ابن الله ذلك
 قولهم بأفواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ [النوبة: ٢٠].

ولا يدخل أيضًا النصارى الذين قالوا: إنه ثالث ثلاثة ، فإن الله تعالى قال
 في كتابه الكريم: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ [ المائدة: ٣٧] .

 ولا شك أن عيسى سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ، وثمَّ أقوال أخر لأهل العلم في هذا الباب .

تنبيه : أشار صديق حسن خان رحمه الله تعالى في تفسيره فتح البيان إلى رسالة للشركاني رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية اسمها ( وبل الغمامة في تفسير ) ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ ، وذكر حاصل ما فيها فليراجعها من شاء .

ولي توقف مع صديق حسن خان رحمه الله حيث قال : وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لطوائف الكفار لا ينافي كونهم مقهورين مغلوبين لطوائف المسلمين ... إلى آخر ما قاله رحمه الله .

فحقًا ما قال إن طوائف من المسلمين قاهرون لغيرهم ، ولكن توقفي معه من ناحية تفريقه بين النصارى والمتبعين لعيسى والمسلمين ، فالنصارى المتبعون لعيسى مسلمون<sup>(۱)</sup>، ولا شك وهم الذين آمنوا برسولنا محمد على الله على أعلم .

\* \* \*

س : اذكر بعض صور العذاب الشديد للكافرين في الدنيا والآخرة ؟ ج : أما صور العذاب الشديد للكافرين في الدنيا فبالقتل والأسر والسلب والسبى والأوجاع والأسقام والجزية والإذلال والصغار ونحو ذلك .

أما صور العذاب في الآخرة فتعذيب بالنار وجلد بالسياط ودفع إلى الجحيم وعرق يلجم أهله إلجامًا و ... أعاذنا الله والمسلمين من ذلك .

<sup>(</sup>١) ومما يدل على ذلك قولُ الحواريين : ﴿ آمنا بالله واشهد بأنا مسلَّمون ﴾ .

س: ما هو وجه المماثلة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَّ عِيسَى عند اللهُ كَمَثُلَ آدَمَ خُلَقَهُ مِن تُوابِ ثُمُ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٩]؟ ج: وجه المماثلة في بيان قدرة الله عز وجل على الخلق والإنشاء ، فكما أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من تراب بدون أب ولا أم ، بل قال له كن فكان ، فكذلك سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب

فالقادر على أن يخلق بشرًا بلا أب ولا أم قادرٌ بطريق الأولى أن يخلق بشرًا من أم بلا أب .

فإن استجزتم أن تتخذوا عيسى ابنًا لله – وحاشا لله – لكونه وُلد من غير أب فلنستجيزوا بطريق الأولى أن تتخذوا آدم ولدًا لله ، ومعلوم بالاتفاق أن هذا باطل ، فالدعوى في عيسى أشد بطلائًا ؛ وحاشا لله أن يتخذ صاحبة ولا ولدًا ، وسبحانه وتعالى عما يشركون .

## \* \* \*

# س: اذكر دليلًا على أن ابن البنت يطلق عليه ابن ؟

ج: الدليل هو قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ... فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ... ﴾ الآية [ آل عمران : ٦٦ ] . فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ﷺ عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا (').

وقال النبي عَيِّكُ في الحسن بن علي رضي الله عنهما: الابني هذا سبد الآن، وقريبٌ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلًا هدينا ونوحًا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ص١٨٧١ في طرق حديث ٢٤٠٤ ) من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أُخرَجُه البخاري (٣٧٤٦) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا .

وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ، وزكريا ويحيى وعيسى ... ﴾ [ الأنعام : ٨٤-٨٧ ] الآيات ، فُذُكر فيها عيسى ونسبته من ناحية أمه .

# س: اذكر آية المباهلة في القرآن الكريم ؟

ج: آية المباهلة هي قوله تعالى: ﴿ فَمَن حَاجِكَ فِيهِ مَن بَعْدَما جَاءِكَ
 من العلم فقل تعالوا ندع أَبْنَاءَنا وأبْناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
 مُ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ [آل عمران: ٦١].

## س: هل تمت المباهلة بين رسول الله عَيْظِيُّ وبين النصارى؟

ج: لم تتم المباهلة بين رسول الله عليه في وبين النصارى ، فقد أخرج البخارى ومسلم من حديث حذيفة رضى الله عنهما قال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله عليه يريدان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله إن كان نبيًّا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ، قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلًا أمينًا ، ولا تبعث معنا إلا رجلًا أمينًا ، فقال : « لأبعثن معكم رجلًا أمينًا حق أمين » فاستشرف له أصحاب رسول الله عليه ، فقال : « قم يا أبا عبيدة بن الجراح » فلما قام قال رسول الله عليه : « هذا أمين هذه الأمة »(").

وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: إن .
 رأيت رسول الله علي الله على عند الكعبة لأتيته حتى أطأ على عنقه ، قال:
 فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا ، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا

أخرجه البخاري (٤٣٨٠) ، ومسلم (٢٤٢٠) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعًا .

مقاعدهم من النار ، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ﷺ لرجعوا لا يجدون مالًا ولا أهلًا .

## \* \* \*

## س : هل تجوز المباهلة بين المسلمين ؟

ج: تجور المباهلة بين المسلمين عند الضرورة القصوى (٢٠) فاللعان مثلاً من صور المباهلة (٢٠) وإن لم يشابهها في كثير من الوجوه ، وقد ورد أن ابن القيم رحمه الله دعاهم إلى القيام البدع إلى المباهلة، ففي مقدمة النونية (١٤/١-١٥): وقد دعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قيامًا في مواقف الابتهال حاسري الرءوس فسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال .. وظن المنبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا فوطن نفسه عليه غاية التوطين وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته ويعرض ما يثبته ويفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ، ويتجرد من كل هوًى يخالف الوحي المبين ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين .

• وقال رحمه الله في زاد المعاد في فقه قصة أهل نجران ( ٦٤٣/٣ ) : والسنة في بجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة ، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله و لم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك ، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع و لم يُنكر عليه الصحابة ، ودعا إليه الأوزاعي وسفيان الثوري في مسألة رفع اليدين و لم ينكر عليه، وهذا من تمام الحجة .

<sup>(</sup>١) كأن يكون هناك حتى يُبطل ، وباطل يئت ، وقدم التُصح والتذكير ولم يُبخد وأقيمت الحجة وأزيلت الشبة و لم ينفع ذلك أيضًا ، فحيثة تكون المباهلة لإشهات الحق وإبطال الباطل . (٣) اللمان ورد ذكره في سروة النور في قول الله تعالى : ﴿ والدين يرمون أرواجهم و لم يكن لم شهداء إلا أتنسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم المسادقين، والحاسمة أن لعبة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن كان من المائذين، والمؤاسة الله عليه إن كان من الصادقين ﴾ والور: ٣٠٠-١.

س: من المراد بأبناء رسول الله عَيْنِكُ ونسائه في الآية الكريمة ؟
 ج: يوضح ذلك حديث رسول الله عَيْنِكُ ففيه أنه عليه الصلاة والسلام
 لما دعاهم إلى المباهلة دعا عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيًا('').

#### \* \* \*

س: لما كان القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب من المتباهلين
 فلماذا ضم إليهما الأبناء والنساء في المباهلة ؟

ج: ضم الأبناء والنساء في المباهلة ؛ ليدل ذلك على ثقة المباهل بحاله
 واستيقانه بصدقه حيث تجرأ على تعريض أعزته ، وليدل ذلك أيضًا على ثقته
 بكذب خصمه ، ولأجل أن يهلك خصمه مع أعزته جميعًا لو تمت المباهلة .

#### \* \* \*

س: هل يجوز إرسال رسالة فيها آيات من الكتاب العزيز إلى الكفار؟
 ج: نعم يجوز ذلك ، وقد أرسل النبي عَيْنِيْق رسالة إلى هرقل فيها<sup>(؟)</sup>.
 بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدي ، أما بعد .

فأسلم تسلم ، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهخل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ [آل عمران: ٦٤].

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (حديث وقم ٧، وفي غير موضع من صحيحه)، ومسلم
 (١٧٧٣) من حديث أبي سفيان رضي الله عنه به.

س: ما هي كيفية اتخاذ أهل الكتاب بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله ؟

ج : لذلك صور منها :

 أن بعضهم يطيع بعضًا في معصية الله ، وفي تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله عز وجل ، فأنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله(").

٢ – أن بعضهم يسجد لبعض .

 ٣ - أنهم يعتقدون بألوهية بعضهم كاعتقاد بعض النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم .

وبعضهم يدعي أن المسيح ابن الله ، واليهود يدعون أن عزيرًا ابن الله .

## س: كيف حاجج أهل الكتاب في إبراهيم عليه السلام؟ وكيف أبطل الله حجتهم؟

ج: حاجج أهل الكتاب في إبراهيم عليه السلام بادعائهم أنه منهم ، فقالت اليهود : كان إبراهيم نصرانيًا . وألت النصارى : كان إبراهيم نصرانيًا . وأبطل الله سبحانه وتعالى حجنهم بقوله : ﴿ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ﴾ [آل عمران : ٢٥] فكيف تدَّعون أن إبراهيم كان يهوديًّا أو نصرانيًّا والتوراة والإنجيل إنما جاءت بعد إبراهيم عَلَيْكُمْ .

فهذا كقول القائل الجاهل : إن الإمام الشافعي رحمه الله كان وهائيًّا ، وكان ابن عباس وهائيًّا أي أتباع لمحمد بن عبد الوهاب !! .

# س : قال الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب : ﴿ هَا أَنتُم هُؤُلاء حاججتم

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي رحمه الله : وهذا (يعنى الآية) يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعى .

فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ﴾ [آل عمران: ٦٦]، فما الذي حاجج فيه أهل الكتاب وكان عندهم منه علم، وما الذي حاجج فيه أهل الكتاب وليس لهم فيه علم ؟

ج: الذي حاجج فيه أهل الكتاب وكان لهم فيه علم هو محمد عليه فكان عندهم في التوراة والإنجيل نعته ووصفه ووقت خروجه ومبعثه وصفة أصحابه وإلى ماذا يدعو وعن ماذا ينهى ، ومع ذلك كله جادل فيه أهل الكتاب بالباطل ، وكذبوه بغير وجه حق فعليهم العتب في ذلك ولكن العتب الأشد حينا يجادلون في إبراهيم الذي ليس لهم علم به ويصفونه بأنه كان يهوديًا أو نصرانيًا .

#### \* \* \*

س: اذكر بعض أدلة ذم الجدل؟ ، وهل من الجدل شيء مشروع؟
 ج: أما أدلة ذم الجدل، والمذموم هو الجدل بالباطل والمراء فمنها:

- وله تعالى : ﴿ هَا أَنتُم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ [آل عمران : ٦٦].
- وقال تعالى : ﴿ وَلا تَقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولًا ﴾ [ الإبراء : ٣٦ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ ... فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا. فسوق
   ولا جدال في الحج ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ ... قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا
   تمار فيهم إلَّا مراءً ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدًا ﴾ [ الكهف: ٢٢] .
- وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَنَا زَعِيمُ بَبِيتُ فِي رَبْضُ الْجُنَّةُ

لمن ترك المراء ولو كان محقًّا » .

إلى غير ذلك من الأدلة التي تنبى عن الجدل وهو الجدل المذموم الذي فيه إهدار الحقوق ، ومضيعة للوقت والجهد ، وجلب للضغائن ، والانتصار للنفس أو لفتة من الناس أو لمذهب من المذاهب بلا برهان ولا دليل .

أما الجدل المحمود ، وهو الذي يؤدي إلى الوصول إلى الحق ويكون بالتي هي أحسن فلا مانع منه .

- قال الله سبحانه: ﴿ وجادهُم بالتي هي أحسن ﴾ [النحل: ٢٥].
- وقال سبحانه: ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ﴾
   [ العنكبوت: ٤٦] .
- وقال قوم نوح لنوح عليه السلام: ﴿ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ [ هود : ٣٣ ] . إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب .
   والمدار في هذا الباب على مظنة غلبة المصالح أو المفاسد .

فإذا كانت المصلحة راجحة من وراء الجدل بالتي هي أحسن تم الجدل وإن كانت المفسدة راجحة فحينئذ يُترك الجدل وبيتعد عنه فهو حينئذ نوع من الجدل المذموم ، والله تعالى أعلم .

## \* \* \*

## س : هل اليهود والنصارى مشركون ؟

ج: بعم اليهود والنصارى مشركون ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلانهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ [ التوبة : ٣٠ و ٣١] .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ إِبرَاهُمِ يَبُودُيًّا وَلَا نَصْرَانَيًّا وَلَكُنَ كَانَ حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ﴾ [ آل عمران : ١٧ ] إيماء إلى شركهم.

ونحوه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وقالوا كونوا هودًا أو نصاري تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين ﴾ [ البقرة : ١٣٥ ] هذا وقد يرد اشتباهً على بعض الناس لحديث : ﴿ إِنّمَا مثلكم فيمن خلا من قلكم من الأمم كمثل رجل استأجر قومًا فعملوا له ... "١ الحديث .

فهذا يفيد أن اليهود والنصارى لهم بعض الأجر فكيف يوجه هذا ؟، وللإجابة على هذا أن هذا الحديث إنما هو في اليهود الذين آمنوا بموسى، والنصارى الذين آمنوا بعيسى وذلك قبل بعثة نبينا عَلَيْكُ ، أما بعد البعثة فلا بد من الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري (٥٧٥) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله موسلة عنهما قال : قال رسول الله وقل : [قال بموسلة على الله على الله على الله على الله على الله على الله الوراة التوراة فعملوا حتى إدا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطاً قراطاً ، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطاً قراطاً قراطاً ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين ، فقال أهل الكتابين : أي ربنا أعطيت هولاء قراطين قراطين وغن كنا الكتابين : أي ربنا أعطيت هولاء قراطين قراطين قراطين وأين كنا أكثر عملاً ، قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا : لا . قال فهو فضلي أونه من أشاء .

ونحوه عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عده عن النبي يتكلّف قال : 1 مثل المسلمين واليهود والنصاري كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا لما الليل فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا الى أجرك فاستأجر آخرين فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا ، فاستأجر قومًا فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين ! .

س: قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِن أُولَى النَّاس بِإبراهيم للذَّين اتبعوه ﴾
 آل عمران : ٦٨ ] وضح معناه ؟ .

ج: المعنى – والله أعلم – إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به لكونه
 منهم وهم منه هم الذين اتبعوا ملته واقتدوا بدينه واقتفوا أثره في توحيده لله
 عز وجل وسمعه وطاعته الله رب العالمين .

## \* \* \*

س: قال الله سبحانه: ﴿ إِنْ أُولَى النَّاسَ بِإِبْرَاهُمُ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِي والَّذِينَ آمنوا ﴾ أليس النَّبِي عَيْلِيٍّ واللَّذِينَ آمنوا داخلين في الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ، فما فائدة ذكرهم مرة ثانية إذن ؟

ج: نعم النبي عَلِيَّكُ والمؤمنون داخلون في قوله تعالى: ﴿ للذين اتبعوه ﴾ ولكن هذا من باب عطف الحاص على العمام للتعظيم والنشريف ، فذكرت أحقية المتبعين لإبراهيم بإبراهيم عَلَيْكُ مُ نُص على النبي عَلَيْكُ وأفرد بالذكر تعظيمًا له وتشريفًا وبيانًا لكونه من المتبعين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في التوحيد وكثير من أمور الشرع ، وكذلك القول في الذين آمنوا .

- وعطف العام على الخاص وارد في جملة مواطن في كتاب الله عز وجل .
- قال الله سبحانه: ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ﴾ [ الأحزاب: ٧]، فنص على الأنبياء المذكورين بأسمائهم لبيان شرفهم وفضلهم عليهم الصلاة والسلام.
  - وقال سبحانه: ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ [الرحمن: ٦٨]،
     فنص على النخل والرمان مع كونهما داخلين في عموم الفاكهة.
- وقال سبحانه : ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كَمَّا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِينِ مَن

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ... ﴾ [ انساء : ١٦٣ ] ، وهذا باب واسع والأدلة فيه كثيرة ، والله تعالى أعلم .

# س: أهل الكفر والمتبعون للشهوات يريدون دائمًا إضلال المؤمنين ، اذكر حملة أدلة على ذلك ؟

ج: أما الأدلة على ذلك ففي غاية الكثرة .

- قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ﴾ [آل عمران : ٦٩].
- وقال عز وجل: ﴿ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً ﴾
   [ النساء: ۸۹].
- وقال عز وجل: ﴿ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا ﴾ [ انساء: ٢٧ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم ﴾ [آل عمران: ١١٨].
- وقال سبحانه: ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾ [ البقرة : ٢١٧ ] .
- وقال عز وجل: ﴿ وَلَنْ تَرْضَي عَنْكُ الْهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَى تَتْبَعَ
   ملتهم ... ﴾ [ البقرة : ٢٠٠ ] .
  - وقال سبحانه : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ [ القلم : ٩ ] .
- وقال عز وجل: ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم ... ﴾ [ البقرة: ١٠٩ ] .

س : وضح معنى قوله تعالى : ﴿ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ [آل عمران : ٦٩]؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن طائفة من أهل الكتاب بل كثير منهم يتمنى ويرغب ويعمل على إضلال المؤمنين وصرفهم عن الإسلام والتوحيد والاستقامة إلى طرق الغي والفساد ، ولكن من كتب الله له الهداية لا يتأثر بكيدهم ولا بتدبيرهم ولا بتمنيهم ، كما قال سبحانه : ﴿ فَإِنَّكُم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ﴾ [ الصافات : ٢١١ – ١٦٣ ] أي : إنكم لا تستطيعون فتنة وإضلال من هداه الله ، ولكنكم سبب في إضلال من كتب الله له الغواية ، أعاذنا الله منها .

فلما كان أهل الكتاب يتمنون إضلال أهل الإيمان ويسعون لذلك ويضعون لذلك ويخط الله أهل الإيمان فتزداد حينئذ الآثام التي تلحق بأهل الكتاب من جراء سعيهم في الفساد ، ويزداد صرف الله لقلوبهم كما قال تعالى : ﴿ فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم ... ﴾ [ الصف : ٥ ] فحينئذ يزداد ضلالهم بما اقترفوه من عاولات إضلال العباد . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ يَا أَهُلَ الكَتَابُ لَمْ تَكَفُرُونَ بَآيَاتَ اللَّهُ وَأَنْتُمَ تشهدونَ ﴾ [ آل عمران : ٧٠ ] تشهدون بماذًا ؟ وعلى ماذًا ؟

ج: يشهدون أنها آيات نزلت من عند الله إذ هي مصدقة للكتب التي نزلت عليهم ، والكتب التي نزلت عليهم مصدقة لها أيضًا وبين أيديهم كتبهم فيها صفة رسول الله ﷺ وصفة أصحابه وأقوالهم وأعمالهم ، والله تعالى أعلم .

• وثم قول آخر ألا وهو : وأنتم تشهدون على أن الدين عند الله هو الإسلام .

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ تلبسون الحق بالباطل ﴾ [آل عمران: ١٧]؟ ج: معنى تلبسون : تخلطون ، والمعنى الإجمالي – والله أعلم – لم تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية ، وتحرفون التوراة والإنجيل بما يتناسب مع باطلكم ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : للكفار ولأهل الكتاب حيل لتشكيك المسلمين في دينهم وضح بعض تلك الحيل ؟

ج: من حيل الكفار ولأهل الكتاب حيل لتشكيك المسلمين في دينهم .
 • منها : اتباع المتشابه و ترك المحكم .

ومنها : التفاسير الزائغة لآيات الكتاب العزيز .

● ومنه : إيراد الأغلوطات على العامة والرعاع .

ومنها : ما ذكره الله تعالى حيث قال : ﴿ وقالَت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ﴾ [ آل عمران : ٧٧ ] .

فيظهرون أن الرسول حق وما يقوله صدق أول النهار ثم يرجعون آخر النهار قاتلين : نظرنا في كتبنا فؤجدناه باطلا ونحن أهل إنصاف ومن الدليل على إنصافنا كوننا قبلناه أول النهار ولكن بتحرينا وتتبعنا واستقصائنا وجدناه باطلاً فيشككون الناس فيه .

وقال آخرون منهم : بل نجعل هذا الدين ألعوبة نؤمن ثم نكفر فيتبعنا الناس على ذلك .

وثم طرق أخر وحيل أخر لأهل الفسق في ذلك ، والله أعلم .

س : بين المراد من قول أهل الكتاب : ﴿ وَلاَ تَوْمَنُوا إِلَّا لَمْنَ تَبَعَ ديبكم ﴾ [آل عمران : ٧٣] ؟ ج: المعنى – والله أعلم – أن رؤساء أهل الكتاب أوصوا السفلة منهم بذلك
 فقالوا لهم: لا تصدقوا محمدًا ولا تصدقوا من أسلم معه ، إنما ليكن تصديقكم
 لمن هو من أهل الملة التي أنتم عليها .

وقول آخر : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لأهل دينكم ، والله تعالى أعلم . وانظر ما سيأتي في السؤال التالي .

\* \* \*

س: وضح معنى الآية الكريمة بتمامها ﴿ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ﴾ [ آل عمران : ٧٣] ؟

ج: لأهل العلم جملة أقوال في هذه الآية الكريمة منها:

أن أهل الكتاب قال بعضهم لبعض: ولا تصدقوا إلا من كان على
 دينكم فلن يؤتى أحد مثل الذي أوتيتموه ( من توراة وألواح ومنً وسلوى و ... )
 أو من مائدة و ... ) وليس عند أحد غيركم حجة يحاججكم بها عند ربكم
 عز وجل .

فرد الله عز وجل عليهم بقوله سبحانه : ﴿ قُلُ إِنْ الفَصْلُ بِيدَ اللَّهُ يُؤْتِهِ مَنْ يشاء والله واسع عليم ﴾ ، أي : الذي أعطاكم هذا الفضل قادرٌ على أن يعطى غيركم أيضًا أفضل منه .

وقوله تمالى : ﴿ قُلْ إِنْ الهٰدَى هدى الله ﴾ ، جملة اعتراضية بين كلامين فحواها أن الذي هداكم قادر على أن يهدي غيركم ، وقادر على أن يسلب الهدى منكم . والله أعلم .

 وقول آخر : لا تخبروا بما في كتابكم - من صفة محمد عليه والآيات التي معه - إلا من اتبع دينكم لئلا يكون ذلك سبب لإيمان الناس بمحمد عليه في الناس بمحمد عليه في الدين ويزدادوا عليكم لقوة إيمانهم وشدة تصديقهم وتركب الحجة عليكم في الدنيا والآخرة .

وثمُّ أقوال أخر والله تبارك وتعالى أعلم .

س: ما المراد بالفضل في قوله تعالى : ﴿ قَلْ إِنَّ الفَضَلَ بَيْدُ اللهِ يُؤْتِيهُ مِنْ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران : ٧٣] وما هو وجه ختام الآية بقوله تعالى : ﴿ وَاللهُ وَاسْمُ عَلَمُ ﴾ ؟

ج: أما المراد بالفضل فهو ما أنعم الله به من توفيق وهداية للإيمان والإسلام، وأيضًا ما أيد الله عز وجل به رسله وأنبياءه، أما وجه الحتام بقوله تعالى: ﴿ والله واسع عليم ﴾ ، أي: عليم بمن يستحق هذا الفضل والهداية للتوفيق من غيرهم، والله تعالى أعلم...

\* \* \*

س: ما المراد بالرحمة في قوله تعالى: ﴿ يَخْتُصُ بَرَحْمَتُهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٧٤] ؟

ج: قيل في المراد بالرحمة هنا جملة أقوال منها النبوة ، والإسلام ،
 والقرآن ، والهداية ، وقيل : هي أعم من ذلك كله فيدخل فيها كل ما ذكر
 مع غيره أيضًا ، والله أعلم .

س : هل النبوة تنال بالاستحقاق أم بالاختصاص ؟

ج: قوله تعالى: ﴿ يختص برحمته من يشاء ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ الله
 يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس ﴾ [ الحج: ٧٥] ، يفيدان – مع
 غيرهما من الأدلة – أن النبوة ثنال بالاختصاص والتفضل لا بالاستحقاق ،
 والله تعالى أعلم .

س: اذكر معانى هذه الكلمات:
 أحس – الممترين – حاجك – نبتهل – كلمة سواء – حنيفًا – وجه
 النهار ؟

### ج :

| معناها ٠                                                  | الكلمة     |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| علم ووجد .                                                | أحس        |
| الشاكِّين .                                               | الممترين   |
| جادلك ، وخاصمك .                                          | حاجك       |
| نلتعن ، وأصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره .   | نبتهل      |
| كلمة عدل وإنصاف ، والكلمة العادلة المستقيمة .             | كلمة سواء  |
| المائل ، مائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ، وقيل : هو | الحنيف     |
| الذي يوحد الله ويختتن ويضحي ويستقبل القبلة في صلاته .     |            |
| أول النهار ، ومنه قول الشاعر :                            | وجه النهار |
| من كان مسرورًا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار(١)       |            |
| يجد النساء حواسرًا يندبنه يبكين قبل تبلج الأسحار          |            |
| قد كُن يخبأن الوجوه تسترًا فاليوم حين برزن للنظار         |            |
| بخمش حُرَّات الوجوه على امرىء سهل الخليقة طيِّب الأخبار   |            |
|                                                           |            |

 <sup>(</sup>١) المراد النساء لم يكن يندبن قتلاهم إلا بعد إدراك التأر ، وها هن قد ندين مالكًا فلا
 معنى لشمائة شامت فإن قاتل مالك قد قتل ، والله أعلم . وفي الأبيات من المخالفات الما فيه من خمش الوجوه ...

ه وَمِنْأَهُلَأَلِكِتَا مَرْ ۚ إِن َآ مَٰنُهُ بِقِطَارِ يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ وَمِنْهُ حِمَّنُ إِن َأَمَنُهُ بِدِينَارِ لَآيُؤَدٌه إِلَيْكَ إِلَّامَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآمَتُ ذَٰلِكَ بَأَنَّهُ مُوَّالُواْلِيُّهَ عَلَيْنَا وْ ٱلْإِنْ يَسِينَ سَبِكُ وَيَقُولُونَ عَلَى لَلَّهُ ٱلۡكَذِبَ وَهُرِيَعۡلَوٰنَ۞ٱلْمَرُٓ أَوۡقَىٰ بِعَدِهِ؞ وَٱنَّوْنَ فَإِنَّالَكَ يَهُدِكُ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يَشْرَوُنَ بِعَمْدِ ٱللَّهُ وَأَنْكُنهِ تَمَنَاقَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَاخَلَقَ لَهُمُ فِي لَلْخِزَوَلَانُكِيلُهُمُ اللَّهُ وَلاَيْنُوْرُ إِلَيْهِ يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ وَلَا يُزِيِّهِ مِهِ وَلَهُ مُعَذَاكِ أَلِيثُو ۞ وَإِنَّ مِنْهُمُ وَلَهُ مِقًا يَلُوُرِنَ أَلْسِنَهُم بَالَّحِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِنَّبِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِنَّ وَيَقُولُونَ هُوَمِرْ ، عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَمِرْ ، عِندِ ٱللَّهِ وَيَوْلُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلُؤُنَ ﴿ مَا كَانَ إِبْسَرَأُن يُؤْتِيكُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلۡكُحُهُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثَرُّيَهُولَ لِلسَّاسِ كُونُواْعِهَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ وَنُواْرَتَانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلَّوْنَ الْكِلِّ وَمَاكُتُمْ نَدُوسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمَرِكُوْ أَنَ يَجَّنُدُواْ ٱلْمَكَاتِكَةُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابُّ أَيَأَمُرُكُو بَالْكُوْرِ بَعَدَ إِذْ أَنتُهُ مُّسْيِلُونَ۞ وَإِذْ أَخَذَا لَلْهُ مِشَقَّ لِنَبَيِّعَ لَكَآءَ الْيَتُكُمُ مِن كِنَب وَحِكْمَ إِنَّ مُتَاجَاتِكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِّنَامَعُ لِمُ لُونُونُنَّ بِهِ وَلَنَصُرُنَّاذٍ قَالَ الْقُرِّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا أَقَّرَرُنَا قَالَ

فَأَشَّهَ دُواْ وَأَنَاٰمَعَكُمْ مِّنَا لشَّيْهِ دِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَنَهِك هُوْٱلْفَنسِقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينُ لِلَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِيرُ يَجْعُونَ ۞ قُلْ امَنَّا إِلَاَّهِ وَمَكَ أُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنُزِلَ عَلَىٓ إِبْرَاهِيَهُ وَاسْمِعِيلَ وَاسْحَقَّ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أَوِتَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنِّبَّوُنَ مِن رَّبِّهِ مُلَاٰفَرِّقُ بَيْنَ أَكِيدٍ مِّنْهُ وَوَنَحَنُ لَهُ مُسْلِوُنَ ﴿ وَمَن يَنْفِغَ غَيْرً ٱلْإِسْلَوِدِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَ وْمِنَ ٱنْخَيِيرِينَ ۞ كَيْفَ بَهْ دِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَلَنْرُواْ بَعْدَ إِبْنِيهِ وَشَهِ دُوَا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُ مُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِئُ لَقَوْمَ ٱلطَّلِينَ ۞ أُولَيَكَ جَزَآوُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِ لَعُنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْكَاتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَمَّّفُ عَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُتُ يُنَظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَالُواْمِنُ بَعْدِذَالِكَ وَأَصْلَحُواْفِإِنَّا لَدَّةَ غَغُورٌ رَّحِبُّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبَعْدَ إِيمَنِهُ ثُمُّ ٱزْدَادُواْكُفُرًا لَّنُ تُقْبَلَ تَوْبِنُهُ مُوفَأُولَتِيكَ هُوالضَّا آلُّونَ۞إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُ واوَمَالُواْ وَهُرْكُنَّارُ فَلَنُ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِ رِمِّلُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفَدَى بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَكُهُ عَذَاكِ أَلِيهُ وَمَا لَهُ مِينَ نَصِينَ ١٠ لَنَ تَنَالُواْ الْبِيَّ حَتَّىٰ نُفِ غُواْ مِثَّا لَيُحِبُّونَ وَمَانُفِفُواْمِن شَيْءٍ فَإِنَّا لَلَّهَ بِهِ عَلِيهٌ ﴿

# من : أهل الكتاب منهم الأمين ومنهم الحائن لكن أكثرهم خونة وضح ذلك ، واذكر مثالًا لرجل أمين منهم ؟

ج: نعم أهل الكتاب منهم الأمين ومنهم الحائن كما قال الله تبارك وتعالى :
 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار
 لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ﴾ [آل عمران : ٧٥] .

 ولكن أكثرهم خونة لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ﴾ [آل عمران : ١١٠].

• ومن أمثال هذا الرجل الأمين منهم ما ذكره أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عَلِيْكُ أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال : ائتني بالشهداء أشهدهم ، فقال : كفي بالله شهيدًا ، قال : فائتنى بالكفيل ، قال : كفي بالله كفيلًا ، قال : صدقت ، فدفعها إليه على أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجَّله فلم يجد مركبًا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجَّج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانًا ألف دينار فسألنى كفيلًا فقلت : كفي بالله كفيلًا فرضى بك ، وسألنى شهيدًا" فقلت : كفي بالله شهيدًا فرضي بذلك ، وإني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعلُّ مركبًا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبًا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال : والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيتُ فيه ، قال : هل كنت بعثت إلَّى بشيء ؟

قال : أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشكًا<sup>(١)</sup>

\* \* \*

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ﴾ [آل عمران : ٧٥] ؟

ج : المعنى – والله أعلم – أن من أهل الكتاب من هو خائن لا يؤدي الأمانة إلا ما دمت عليه قائمًا بالملازمة والمطالبة، فمعنى قوله تعالى : ﴿ إِلا ما دمت عليه قائمًا ﴾ أي ملازمًا له ومطالبًا بالدين الذي للك عليه، والله أعلم .

س: الواقع يبين أن أهل الكتاب على ثلاثة أصناف.

- منهم : الأمين الذي إن تأمنه بدينار يؤده إليك .
- ومنهم: الحائن الذي إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا.
  - ومنهم: الحائن الذي لا يؤدي إليك حقك وإن طالبته به.
     فلماذا اقتصر في سياق الكتاب العزيز على ذكر قسمين ؟

ج: اقتصر في سياق الكتاب العزيز على ذكر صنفين ؛ لأن هذا هو الغالب في أهل الكتاب على عهد النبي عَلَيْقٍ ، وأهمل ذكر الصنف الثالث لقلتهم ، ومن المعهود في سياق القرآن الكريم أن الغالب هو الذي يُذكر ويعول عليه في كثير من الأحيان ، قال الله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا

أخرجه البخاري معلمًا في كتاب الكفالة ( ٢٣٩١ ) فقال : وقال الليث حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ .

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] مع أن من الأعراب من هو مؤمن ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الأَعرابِ مِن يُؤْمِنَ باللهِ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ﴾ [ ألتوبة : ٩٩ ] .

### \* \* \*

### س: الاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد وضح ذلك ؟

ج: نعم الاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد ، ألا ترى إلى بني إسرائيل لما اعتقادوا – بناء على ما اختلقوه من كذب وزور وتحريف – أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودات حملهم ذلك على الإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله ، كما قال سبحانه : ﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ﴾ [آل عمران : ٢٢ و ٢٤].

وأيضًا لما قالوا كذبًا وزورًا: إنهم ليس عليهم في الأميين سبيل – أي ليس عليهم حرج إذا ظلموا العرب والمسلمين – حملهم هذا المعتقد الخبيث على الحيانات وأكل أموال الناس بالباطل ، كما قال سبحانه : ﴿ ومنهم من إنّ تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [آلب عليا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [آلب عمران : ٧٥].

c 4c 4c

س : وضح المراد بقوله تعالى : ﴿ بِلَى مَن أُوفَى بِعَهِدِهُ وَاتَقَى فَإِنَّ اللهِ يحب المتقين ﴾ [آل عمران : ٧٦]؟

ج: أما قوله تعالى : ﴿ بلى ﴾ فالمراد به - والله أعلم - : أن أهل

الكتاب لما قالوا: ﴿ لِيس علينا في الأميين سبيل ﴾ رد الله عز وجل عليهم بقوله: ﴿ بِلَى ﴾ أي: بلى عليكم حرج وسبيل وإثم في الأميين إذا أكلتم أموالهم وظلمتموهم.

أما قوله تعالى: ﴿ مَن أوقى بعهده واتقى فإن الله يجب المتقين ﴾ ، فالمعنى – والله أعلم – أن من أوقى بعهده منكم يا أهل الكتاب مع الله عز وجل ، هذا العهد الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد عليه إذا بعث وتصديقه فيما جاء به فإن الله يجب المتقين الذين اتقوا محارم الله واتبعوا شرعه ، أو المراد : واتقى أكل أموال الناس بالباطل والخيانة ونقض العهد ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: يين سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلًا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم ﴾ [آل عمران: ٧٧]؟

ج: نزلت هذه الآية الكريمة في الأشعث بن قيس ، وذلك كم رواه ابن مسعود (١٠ رضى الله عنه إذ قال : قال رسول الله عِلِيَّةِ : ١ من حلف على يمين - وهو فيها فاجر – ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في عدة مواطن من صحيحه ، منها ( ٢٦٦٧ : ٢٦٦٧ ) ، ومسلم ( حديث ١٦٦٧ ) ، وغيرهم . وثم سبب نزول آخر لهذه الآية الكريمة أخرجه البخاري ( ٤٥٥١ ) من طريق اوثم سبب نزول آخر لهذه الأية الكريمة أخرجه البخاري ( ٤٥٥١ ) من طريق إبراهم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلًا أمّام سلمة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يُعطه ليوقع فيها رجلًا من المسلمين فنزلت ﴿ إِن الذِّين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمّاً فليلًا ... ﴾ إلى آخر ، الآية لكن في =

غضبان »، قال : فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك ، كان بيني وبين رجلٍ من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي عَلَيْ فقال لي رسول الله عَلَيْ : • ألك بينة ؟ • قال : قلت : لا ، قال : فقال اليهودي : أحلف ، قال : فقلت : يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي ، قال فأنزل الله : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ اللهِ وأَيَانَهُم ثُمِنًا قَلِيلًا . . ﴾ [آل عمران : ٧٧] إلى آخر الآية .

# س: حكم الحاكم هل يُحل الحرام أو يحرم الحلال؟

ج: حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال؛ بدليل قول النبي معضية : و إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ""، وبدليل قوله تعلى : ﴿ إِنَّ الذين يُشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ... ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]، وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: « من اقتطع حق امرى عسلم بيمينه فقد أوجب الله له لله وحرَّم عليه الجنة "".

\* \* \*

إسنادها إبراهيم بن عبد الرحمن وهو السكسكي متكلم فيه ، وقد انتقد الدارقطني على
 البخاري إخراج بعض الأحاديث من طريقه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٦٦٩ ) و ( ٣٦٨٠ ) ، ومسلم ( ١٧١٣ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ١٣٧) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا .

س :ما معنى قوله تعالى : ﴿ إِنْ الذِّينِ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ اللَّهِ وَأَيَانِهِم ثُمَّنَا قَلِيلًا أُولُنَكَ لا خَلَقَ لَهُم فِي الآخرة ... ﴾ [ آل عمران : ٧٧ ] ؟

 ج: المعنى - والله أعلم - أن الذين يستبدلون ما عاهدوا الله عليه من الإيمان بمحمد عَلِيليةً ، والأيمان التي يقسمونها بالله عز وجل بالشمن القليل من أعراض الحياة الدنيا أولئك لا نصيب لهم في نعيم الآخرة .

### \* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿.. ولا يكلمهم الله ﴿ [آل عمران: ٧٧] هذه الآية نفت تكليم الله غز وجل لطوائف من أهل الكفر، وثمَّ آيات أخر أثبتت تكليم الله غز وجل للكفار كقوله: ﴿ كَمْ لَبْتُمْ فِي الأَرْضُ عدد سنين ﴾ [المؤمنون: ١٦] ، وكقوله تعالى: ﴿ لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ﴾ [ المؤمنون: ٢٥] ، وكقوله تعالى: ﴿ لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ﴾ [ المؤمنون: ٢٥] وكيف تجمع بين الآيات التي نفت تكليم الله لطوائف من الكفار والآيات التي أثبتها ؟

ج: الجمع بأن يقال: إن الكلام المنفي هو الكلام الذي يقتضي اللطف
 بهم ورحمتهم ، والكلام المثبت هو الكلام الذي فيه تأنيب وتعذيب وتبكيت
 لهم ، والله تعالى أعلم .

## س: اذكر طوائف أخر ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ؟

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١).

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْظَةً :
 اللائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب ألم : شيخ زان ، وملك كذاب، وعائل مستكبر "".

\* \* \*

س: في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَبَشْرِ ﴾ [آل عمران: ٧٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَكُنَ كُونُوا رَبَانِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٩] مقدرات محذوفة ذكرها بعض العلماء ما هي هذه المقدرات المحذوفة ؟

ج: أما الأول وهو قوله تعالى : ﴿ ما كان لبشر ﴾ فقد ذكر كثيرٌ من
 المفسرين أن المعنى ما كان ينبغي لبشر ، وقال بعضهم : ما كان ينبغي ولا
 يستقيم لبشر .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) . أخرجه البخاري ( ٢٤٤٦ ) ، ومسلم واللفظ له ( ١٠٨ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا .

وقال بعضهم : إن ذلك كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَنَ أَنْ يَقْتَلَ مُومَنَا إلا خطأً ﴾ [ النساء : ٩٦ ] ، وكقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَلْهُ أَن يَتَخَذُ مَنَ ولد ﴾ [ مريم : ٣٥ ] ، وقول المؤمنين : ﴿ مَا يَكُونَ لِنَا أَنْ نَتَكُلُم بَهْنَا سبحانك ﴾ [ النور : ١٦ ] فالمعنى : مَا كَانَ يَبْغِي ، واللهُ أَعَلَم .

أما الثاني : ﴿ وَلَكُن كُونُوا رَبَانِينَ ﴾ فللعنى – والله أعلم –: ولكن يقول (أي : يقول من آناه الله الكتاب والحكم والنبوة) : كونوا ربانين، والله أعلم .

\* \* \*

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَبُشْرِ أَنْ يَؤْتِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ج: المعنى – والله أعلم -: أنه لا يصلح ولا يستقم أن يكون هناك رجل رزقه الله الكتاب وعلمه الأحكام وفقهه في الدين وآناه النبوة ، ثم بعد ذلك يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ، فلا يستقيم أن يكون رجل نبيًا عالمًا أمينًا ويأتي مع ذلك يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ، فلا كتناسب النبوة مع الكذب ، ولا يصلح أن يكون النبي إلهًا في وقت واحد ، ولكن من آناه الله الكتاب والحكم والنبوة يدعو الناس إلى معرفة الله والعلم به ويحدوهم على معرفة شرائع دينه ، وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهد وأئمة في طاعته وعبادته .

李 孝 孝

س : بم ثنال درجة الربانية ؟ وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى : ﴿ وَلَكُنَ كُونُوا رَبَانِينَ بَمَا كُمُم تعلمونَ الكَتَابِ وَبَمَا كُمُم تَدْرَسُونَ ﴾ [ آل عمران : ٧٩ ] ؟

ج : هذه الدرجة تنال بما ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال :

﴿ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ فهي تنال بالتعلم والتعليم ، والمعنى الإجمالي : ولكن كونوا سادة علماء حكماء فقهاء مربين للناس بدراستكم الكتاب وتعليمه للناس ، والله تعالى أعلم .

قال صديق حسن خان في فتح البيان: وفي هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل، وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه، والدراسة: مذاكرة العلم والفقه، فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيًّا، فمن اشتغل بها لا لهذا المقصود فقد ضاع علمه وخاب سعيه.

\* \* \*

س: عبادة ملك من الملائكة أو نيًا من الأنيباء كفر بالله عز وجل ،
 وكذلك سؤاله بعد موته وطلب كشف الضر منه وكذلك طلب جلب
 النفع كل هذا كفر بالله ، وضح ذلك ؟

ج : الدليل هو قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابًا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ [ آل عمران : ٢٥ ] .
 فبينت الآية الكريمة أن اتخاذ الأنبياء والملائكة أربابًا نوع من أنواع الكفر .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَد بعثنا فِي كُلّ أَمَّة رَسُولًا أَنَّ اعْبَدُوا اللهِ وَاجْتَنْبُوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ﴾ [ النحل : ٣٦ ] .

### \* \* \*

# س : وضح المراد بهذه الآية الكريمة ﴿ وَإِذْ ' اللهِ مَيْئَاقَ النَّبِينِ

 <sup>(</sup>١) هنا مقدر محذوف قدره بعض أهل العلم فقالوا : واذكروا يا أهل الكتاب ، وقدره
 آخرون على العموم : واذكروا إذ أخذ ... ، والله أعلم .

لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه ﴾ [ آل عمران : ١٨ ] ؟

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منها :

ا الأول : أخذ الله عز وجل ميثاق النبيين أن يؤمن أولهم بآخرهم أي : يؤمن كل نبي بالذي يأتي بعده .

الثاني : أخذ الله ميثاق النبيين جميعًا أن يؤمنوا بمحمد عَلَيْكُ .

الثالث : أخذ الله ميثاق أمم النبيين أن يؤمنوا بمحمد عَلِيُّكُم .

الرابع: أخذ الله ميثاق النبيين وأنمهم لهم تبع أن يؤمنوا بمحمد علية .

أما قوله تعالى : ﴿ لما آتیتكم من كتاب وحكمة ﴾ [آل عمران : ١٨] أي للذي أعطيتكموه من الكتاب والحكمة ، وقال آخرون ( لما ) بمعنى مهما ، والمراد مهما أوتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم محمد عليه فلزام عليكم أن تؤمنوا به .

وقال بعض أهل العلم: إن (رسول) وإن كانت نكرة إلا أنه أريد بها معين وهو محمد على الله مثلًا قرية كانت معين وهو محمد على الله مثلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغلًا من كل مكان فكفرت بأنهم الله ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ﴾ [النحل: 117 - 117] والله تعالى أعلم.

س: قال تعالى: ﴿ وَلَهُ أَسَلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ طُوعًا وكرهًا ... ﴾ [آل عمران: ٣٦] كيف أسلم الكافر كرهًا ؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال منها:

١ – أن الكافر، وإن أبى أن يسلم بلسانه فهو مستسلم لأقدار الله عز وجل التي تجري عليه فلا يستطيع تبديلها فهو يمرض ويُكسر وينجب أو لا ينجب ويكون عقيمًا أو له ولد ويكون صغيرًا فيشب ثم يتسرب إليه الضعف والشيب ثم يدركه الموت ولا يستطيع لذلك كله تبديلًا.

أن الكافر وإن أبى أن يسجد لله فظله يسجد لله عز وجل كما قال
 تعالى : ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ [ الرعد : ١٥ ] .

٣ أن الكافر يُسلم عند معاينة الموت حيث لا ينفعه إيمانه ، وذلك
 لقوله تعالى : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
 مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ﴾ [غافر : ٨٤ - ٨٥] .

3 - أن الكافر أسلم كارهًا خوفًا من السيف كما في الصحيح:
 ٤ عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل (١٠٠٠).

أن إسلام الكافر هو معرفته بالله وإن أنكرها بلسانه .

٦ – أن إسلام الكافر كرهًا كان عند أخذ الميثاق .

وأولى الأقوال عندي بالقبول القول الأول ، والله تعالى أغلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخناري حديث ( ٣٠١٠ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ .

س: ما هو سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ﴿ كيف يهدي الله
 قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله
 لا يهدي القوم الظالمين ﴾ [آل عمران: ٨٦]؟

ج: سبب نزولها ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ، فأنزل الله تعالى ﴿ كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم ﴾ إلى آخر الآية ، فبعث بها قومه إليه فرجع تائبًا إلى النبي عَلِيَّةً فخلًى النبي عَلِيَّةً سبيله ().

\* \* \*

 س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ [آل عمران : ٨٦]؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن من كفر بعد إيمانه وبعد معرفته اليقينية وشهادته أن الرسول عَلِيَّة حق وأنه رسول من عند الله وبعد بجيء البينات إليه فقد تسبب لنفسه في إيعاد الهداية عنه ، فقد جرت سنة الله أن من يسلك طرق الخير بيسرها الله عليه ومن سلك طريق الشر هيىء له في الغالب ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في معناها: يعني كيف يرشد الله
 للصواب ويوفق للإيمان قومًا جحدوا نبوة محمد ﷺ ﴿ بعد إيمانهم ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم ( التفسير ٩١٤ ) ، والطبري ( التفسير ٧٣٦٠ ) وإسناده صحمح

بعد تصديقهم إياه وإقرارهم بما جاءهم به من عند ربه ﴿ وشهدوا أن الرسول حق ﴾ يقول : وبعد أن أقروا أن محمدًا رسول الله ﷺ إلى حلقه ، حمًّا ، ﴿ وجاءهم البينات ﴾ يعني وجاءهم الحجيج من عند الله والدلائل بصحة ذلك ، ﴿ والله لا يوفق للحق ذلك ، ﴿ والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظالمة ، وهم الذين بدلوا الحق إلى الباطل فاختاروا الكفر على الإيمان ، والله أعلم .

س: قوله تعالى: ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ [آل عمران: ٨٦]
 كيف تجمع بينه وبين الواقع من أن بعض الظالمين يهديهم الله سبحانه وتعالى؟

ج : وجه الجمع من ناحيتين :

الأولى: أن يقال إنهم ما داموا قائمين على ظلمهم وكفرهم وجحودهم لآيات الله ولا يتحرون الحق والصواب فلا يهديهم الله سبحانه وتعالى ، أما إذا تحروا الحق والصواب فإن الله عز وجل يأخذ بأيديهم إليه ، كما قال سبحانه : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا ﴾ [العنكبوت : ٦٩] ، وكما قال سبحانه : ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ... ﴾ [الليل : ٥ – ٧] .

الثانية : أن يقال : إن المراد بالظالمين الذين لا يهديهم الله هم من كتبت عليهم الشقاوة وطبعوا على الكفر ، فهؤلاء قوم ذرأهم الله عز وجل لجهنم فلا تنفع فيهم الذكرى ولا تجدي معهم النصيحة ، والله تعالى أعلم .

س: قوله تعالى: ﴿ أُولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ﴾ [ آل عمران : ٨٧ ] ما المراد بلعنة الله هنا، وما المراد بلعنة الملائكة والناس أجمعين؟

ج : المراد بقوله تعالى: ﴿ عليهم لعنة الله ﴾ أنه يحل بهم من الله عز وجل

الإقصاء والبعد . كما قاله الطبري رحمه الله .

أما لعنة الملائكة والناس أجمعين ، فالمراد بها دعاء الملائكة والناس أجمعين عليهم بالطرد من رحمة الله عز وجل ، والله تعالى أعلم .

### \* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ﴾
 [آل عمران: ۸۷] يفيد أن الكافر يلعن الكافر فكيف ذلك؟

ج: نعم، الكافر يلعن الكافر يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ ثُم يُومِ القيامة يكفر بعضكم بعضًا ﴾ [العنكبوت : ٢٥] فيلاءو كل كافر على صاحبه كما ذكر الله سبحانه وتعالى : ﴿ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراعنا فأضلونا السبيلا ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٢٥ – ٦٨] .

وكما قال سبحانه : ﴿ حتى إذا اداركوا فيها جميعًا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعفًا من النار ﴾ [ الأعراف : ٣٨ ] إلى غير ذلك من الآيات ، والله أعلم .

### \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ خالدين فيها ﴾ [آل عمران: ٨٧] خالدين في ماذا؟
 ج: خالدين فيها أي في اللعنة هذا قول ، وقول آخر : خالدين فيها أي :
 في النار ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: بعض الذنوب لا يكفي للتوبة منها قول الرجل: أستغفر الله فقط ، وضع ذلك ؟ ج: نعم ثمَّ جملة ذنوب لا يكفي فيها قول الرجل: أستغفر الله فقط، بل لا بد مع التوبة أشياء أخر ، فإذا أكل رجل أموال الناس بالباطل فلا يكفي أن يقول: أستغفر الله ، بل يرد الأموال إليهم أيضًا ، وإذا غَشُّ عالمٌ الناس في فتوى أفتاها عن عمد لا يكفي أن يقول: أستغفر الله، بل يلزم أن يين لهم الصواب كذلك ، وإذا قذف رجل امرأة محصبة عليه أن يبين براءتها كذلك ، والشواهد على ذلك ما يلى :

- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ﴾ [ البقرة : ١٥٩ - ١٦٠ ] ، فاشترط هنا التوبة والإصلاح والبيان .
- وقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِلاَ الذِين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
   فإن الله غفور رحيم ﴾ [ النور: ٥ ] فاشترط كذلك الإصلاح هنا .
- وقول الله تبارك وتعالى في القذفة: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم
   يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك
   هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾
   [ النور : ٤ ٥ ] .
- وقال النبي عَلِيلَةً : ( التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ('').
- وقال عليه الصلاة والسلام: الإذا خلص المؤمنون يوم القيامة من
   النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٦٥٨٢ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا .

حتى إذا نُقُوا وهُذِّبوا أَذنِ لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدَّلُ بمنزله كان في الدنيا ه'``

\* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا ﴾ الآية [ آل عمران : ٩٠ ] . من هم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا؟

ج: قبل: هذه الآية عامة في كل من آمن ثم كفر ثم ازداد كفرًا،
 وقبل: هم اليهود آمنوا بموسى وبالتوراة ثم كفروا بعيسى وبالإنجيل ثم ازدادوا
 كفرًا لما كفروا بمحمد عليه الله المستحدد المست

وقيل: هم اليهود والنصارى آمنوا بما عندهم في التوراة والإنجيل من
 صفة محمد عَلِيَّة وصفة من معه وما معه، ثم لما جاء رسول الله عَلَيَّة كفروا
 به ثم أصروا على كفرهم وازداد عنادهم.

وقيل: هذا في الكفار أقروا بأن الله خالقهم ورازقهم ثم أشركوا بالله وازداد كفرهم بجحودهم رسالة محمد عليه واستمرارهم على الكفر حتى هلكوا عليه ، والله أعلم .

فائدة : في قوله تعالى ﴿ ثم ازدادوا كفرًا ﴾ دليل على أن الكفر يتفاوت ، فهناك كفر أعظم من كفر ، وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله .

\* \* \*

س: ما هو سبب نزول قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا بَعْدُ إِيَّائِهُمْ ثُمُّ ازدادوا كَفُرًا لَن تقبل توبتهم وأولئك هم الضاّلون ﴾ [آل عمران : ٩٠]؟ ج: سبب نزولها ما ورد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٤٤٠ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا .

قومًا أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله عَلِيَّةً فنزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا بَعْدُ إِيمَانِهُمْ ثُمُ ازدادوا كَفُرًا لَنْ تَقْبِلُ تَوْبَتِهِمْ ﴾(')

\* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ إِنْ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضآلون ﴾ [آل عمران: ٩٠] كيف لا تقبل توبتهم والله عز وجل يقول: ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ﴾ [الشورى: ٣٥] ويقول: ﴿ قَل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعًا ﴾ [الزمر: ٣٥].

وما جاء عن رسول الله ﷺ من أحاديث فيها ﴿ إِنْ للتُوبَةُ بِابًا مُفْتُوحًا لا يفلق حتى تطلع الشمس من مغربها ﴾ ، والآيات والأحاديث على هذا النحو وهذه الشاكلة كثيرة ؟

ج: هناك جملة أجوبة لأهل العلم على ذلك ، منها :

الأول: أن الكافر إذا أخر توبته حنى الممات ثم جاء يتوب عند مماته لا تقبل توبته ، كما قال تعالى : ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابًا أليمًا ﴾ [ الساء : ١٨ ] ، ولما قال فرعون عند الغرق : ﴿ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ أجيب بقوله تعالى : ﴿ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المقسدين ﴾ [ يونس : ٩٠ - ٩١ ] .

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا .

الثاني : أن الكفار يرتكبون كفرًا ويقترفون معاصي ، فإذا تابوا من معاصيهم لا تغفر لهم تلك المعاصى ما داموا مقيمين على الكفر .

الثالث: أن اليهود الذين كفروا بعيسى عَلِيَّكُ ثم ازداد كفرهم بمحمد عَلِيَّةً وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي لن تقبل توبتهم من المعاصي إلا إذا آمنوا بعيسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

الرابع : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا وحاولوا إظهار التوبة للناس غشًا وخداعًا فلن تقبل منهم هذه التوبة ، والله أعلم .

### \* \* \*

س : من مات على الكفر فلن يُقبل منه عملٌ – عمله – في الدنيا ولا فدية يفتدى بها في الآخرة ، دلل على ذلك ؟

أما الأدلة على ذلك فكثيرة منها:

- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ﴾ [آل عمران : ٩١].
- وقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ﴾ [ المائدة : ٣٦ – ٣٧] .
- وقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
   هباء منثورًا ﴾ [ الفرقان : ٢٣ ] .
- وقول الله عز وجل : ﴿ ولقد أُوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن

أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، [الزمر: ٦٥]، وقول الله تبارك وتعالى: ﴿مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون نما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، [إبراهم: ١٨]

وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقبوا مما رزقناكم من قبل
 أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ﴾
 [ البقرة : ٢٠٤ ] إلى غير ذلك من الآيات .

## • أما من حديث النبي عَلَيْكُمْ .

- فقد قال عليه الصلاة والسلام: « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له:
   أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به ؟ فيقول: نعم ، فيقال
   له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك <sup>(۱)</sup>.
- وقد قالت عائشة لرسول الله عَيْلِيِّة : يا رسول الله ابن جدعان كان
   في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه ؟ قال : « لا ينفعه
   إنه لم يقل يومًا : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين "``.

### \* \* \*

س : ما معنى البر في قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البُّرَ حَتَى تَنْفَقُوا ثَمَّا تَحْبُونَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] ؟

ج: المراد بالبر هنا ثواب البر وهو الجنة ، فالمعنى : لن تنالوا الجنة حتى
 تنفقوا ثما تحبون .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٣٨ ) ، ومسلم ( ٢٨٠٥ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا ، وفي لفظ لمسلم : وقد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢١٤ ) من حديث عائشة رضي الله عنها به .

وقال بعض العلماء قولًا قريبًا من هذا ، فقال الطبري رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه : لن تدركوا أيها المؤمنون ( البر ) وهو ( البر ) من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه ، وذلك تفضله عليهم بإدخالهم الجنة وصرف عذابه عنهم ، ولذلك قال كثير من أهل التأويل : ( البر ) : الجنة ، لأن بر الرب بعبده في الآخرة إكرامه إياه بإدخاله الجنة .

ثم نقل رحمه الله بعض الآثار في ذلك .

● هذا وثم أقوال أخرى في تفسير البر هنا ، فقال بعض العلماء : إن المراد به هنا التقوى ، وقال آخرون : الطاعة ، وكل هذا يؤدي إلى الجنة ، وتوجيه من قال : إن البر هو التقوى أو الطاعة أن يقال : إنكم لن ترزقوا التقوى وحب طاعة الله عز وجل حتى تنفقوا مما تحبون ، فإنفاقكم مما تحبون يورث قلوبكم التقوى ويورثها حب طاعة الله عز وجل ، وهذا وذاك يؤدي بدوره إلى الجنة ، والله أعلم .

هذا وقد يرد البر بمعانٍ أخر في مواطنَ أخر ، كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر .... ﴾ الآية [ البقرة : ١٧٧ ] .

وكما جاء في حديث رسول الله عَلِيَّكَةَ : ﴿ البَرْ حَسَنَ الْحَلَقَ ۗ ۥ ^ كَا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، "، إلى غير ذلك .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٥٥٣ ) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ، قال : سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم فقال : « البر حسن الحلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۲۰۹۲ ) ، ومسلم ( ص۲۰۱۳ حدیث ۲۰۱۷ ) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « علیكم بالصدق فإن =

فاصطلاح ( البر ) كسائر الاصطلاحات التي تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي ورد فيه ، والله تعالى أعلم .

س: اذكر بعض آيات من الكتاب العزيز تحث على الإنفاق مما نحب ؟
 ج: من هذه الآيات :

قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
 أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا
 أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ﴾ [ البقرة : ٢٦٧ ] .

وقوله تعالى: ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمران: ٩٢].

وقوله تعالى : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا
 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا إنا نخاف من ربنا
 يومًا عبوسًا قمطريرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا
 وجزاهم بما صروا جنة وحريرًا ﴾ [ الإنسان : ٨ – ١٦] .

وقوله تعالى : ﴿ وَيُؤثّرُونَ عَلَى أَنفسهم وَلَو كَانَ بَهِم خصاصة ومن
 يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ [ الحشر : ٢] .

الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى
 الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور
 وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا » .

س : اذكر صحابيًّا نال شرف العمل بهذه الآية الكريمة : ﴿ لَن تَنَالُوا البر حتى تفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمران : ٩٦]؟

ج: الصحابة الذين عملوا بهذه الآية كثير ، لكن أصح ما ورد في ذلك هو عن أبي طلحة ، فأخرج البخاري وغيره (١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله عليه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت : ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ وإن أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ وإن أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها قال رسول الله يؤسله حيث أراك الله ، قال رسول الله عيشه : ﴿ بخر ذلك مال رايح ذلك مال رايح ، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأفريين » ، قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله نقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

• وقد رود في هذا الباب شيء عن عمر رضي الله عنه ، فأخرج الطبري في تفسيره ( ٧٣٩٢ ) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل : ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ قال : كتب عمر بن الحطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يتاع له جارية من حلولاء يوم فتحت مدائن كسرى في قتال سعد بن أبي وقاص فدعا بها عمر بن الحطاب فقال : ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ فأعتقها عمر (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٥٤ ) ، ومسلم ( حديث ٩٩٨) من حديث أنس رضي الله ...

 <sup>(</sup>٢) وهذا مرسل فمجاهد لم يدرك عمر رضى الله عنه ، لكن ورد أن عمر رضى الله
 عنه قال : يا رسول الله لم أصب مألا قط هو أنفس عندي من سهمى الذي هو يخيبر
 فما تأمرني به ؟ قال : ه احبس الأصل وسئل الشعرة »

وقد وردت آثار أخرى في الباب فيها بعض الضعف منها : ما أخرجه الطبري ( ٧٣٩٧ ) من طويق يونس قال : أخبرني ابن وهب قال : أخبرني داود بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عمرو بن دينار قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ لن تنالوا اللبر حتى تنفقوا عما تحبون ﴾ جاء زيد بفرس له يقال له : ( سَبّل ) إلى النبي عَلَيْتُ فقال : تصدّق بهذه يا رسول الله ، فأعطاها رسول الله عَلَيْتُ ابنه أسامة بن زيد بن حارثة فقال : يا رسول الله إنما أردت أن أتصدق به ! فقال رسول الله عَلَيْتُ : لا قال رسول الله المناه بن يا سول الله المناه بن المنال السول الله المناه بن المناك » .

وهذا مرسل فعمرو بن دينار تابعي .

وأخرج الطبري أيضًا ( ٧٣٩٨ ) من طريق الحسن بن يحيى قال :
 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب وغيره أنها حين نزلت :
 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال : يا رسول الله علمها أسامة بن زيد فكأن زيدًا وجد في نفسه ، فلما رأى ذلك منه النبي عليها قال : « أما إن الله قد قبلها » .

وهذا أيضًا مرسل<sup>(١)</sup>.

وقال الحافظ أبو بكر البزار<sup>(1)</sup>: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى
 الحساني ، حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن محمرو عن أبي عمرو بن
 حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله: حضرتنى هذه

(٢) نقلًا عن ابن كثير .

<sup>(</sup>١) وله شاهد مرسل آخر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ( ٩٤٩ ) من طريق محمد بن عبد الله بن بزيد المقرئ ثنا سفيان بن عيبة عن محمد بن المنكدر بنحوه ، فهذه ثلاثة مرسلات ترقي الأثر للحسن . والله أعلم .

الآية : ﴿ لَنَ تَنَالُوا البَّرِ حَتَى تَنْفَقُوا ثَمَا تَحْبُونَ ﴾ فَذَكُرَتُ مَا أَعْطَانِي اللهُ عَز وجل ، فلم أجد شيئًا أحب إلَّي من جارية رومية فقلت : هي حوة لوجه الله ، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني : تزوجتها . وهذا أيضًا ضعيف .

- وذكر القرطبي في تفسيره بعض الآثار الأخرى فقال: وروي عن الشوري أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خيشم قالت: كان إذا جاءه السائل يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكرًا، فإن الربيع يحب السكر، قال سفيان: يتأول قول الله عز وجل: ﴿ لن تنالوا البرحي تنفقوا نما تحبون ﴾.
- وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سكر
   ويتصدق بها فقيل له: هلا تصدقت بقيمتها ؟ فقال: لأن السكر أحب إليً
   فأردت أن أنفق مما أحب.
- وأخرج البخاري ( ٢٥١٧ ) من طريق سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال : قال لي أبو هريرة رضي الله عنه : قال النبي عليه : أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استقد الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار » ، قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت به إلى علي بن الحسين ، فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعته .



س: وضح معاني هذه الكلمات: الأمين – خلاق – لا يزكيهم –
 يلوون ألستهم بالكتاب – ربانيين – إصري – أسلم – الأسباط –
 يُنظرون – أليم ؟

ج :

| معناهيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكلمــة                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| هم العرب الذين ليسوا بأهل كتاب . حظ - نصيب ، ومعنى الآية : لا نصيب لهم في نعيم الآخرة . لا يطهرهم من الذنوب والأدناس . يحرفونه - يغيرونه - يبدلونه . أتقياء ، وقيل : هم العلماء بأمر الدين والدنيا ، وقيل : هم الذين يعلمون الناس المامة السهلة قبل كباره ( أي : المسائل الولاة ، وقيل : هم من أونوا بصيرة بأمر الدين وسياسة الناس . الدين وسياسة الناس . | الأميين<br>خلاق<br>لا يزكيهم<br>يلوون ألسنتهم بالكتاب<br>ربانيون |
| قبل : هم بنو إسرائيل الاثنا عشر .<br>يمهلون – يؤخرون .<br>مؤلم موجع .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأسباط<br>ينظرون                                                |



هُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَّا لِيِّنَ إِنْهَ إِنْهَ إِنَّا إِلَّا مَاحَ مَّ إِنْهَ وَمِا عَا نَفْسه مِن قَبِل أَن تُنَزَّلَ ٱلنَّوْرَئَةً قُلُ فَأَنُّواْ بِٱلتَّوْرَئِةِ فَٱلْلُوهَ ٓ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ فَمَ أَفْتَرَىٰ عَلَ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعُد ذَالِكَ فَأُوْلَنِكَ هُوْ ٱلظَّلَوُنَ ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّعُوا مِلَّةَ إِزَّهِ مِرَ حِنِهَا ۚ وَمَا كَانَ مِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْكِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّهَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِلْعَلَمَانَ ﴿ فِيهِ اللَّهُ بَيِّنَاكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِ عِلْمُ وَمَن دَخَلَهُ إ كَانَ امِنَّا وَلِنَّا وَلِكَ وَكَالَّا مِنْ أَلْكَ مِنْ أَسْ خَطَاعَ إِلَيْهِ كَسِيلًا وَمَنَ هَنَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَنَّ ٱلعَلِيكِينَ ﴿ قُلِّيناً هُلَ ٱلْكِلْبِ لِمَ يَكُفُرُونَ ؠِئَالِّتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ نَهَمِيكُ عَلَى مَاتَّتْ مَلُونَ ۞ قُلْ يَأْهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمُرْضَدُّ وَنَ عَرْسِيلِ اللَّهِ مِنْ المَنْ تَبْغُونَ مَا عَوَجًا وَأَنْتُ شُهَدًا أَنْ وَمَاٱللَّهُ بِعَنْفِلَ عَالَمُ مُلُونَ ۞ يَنَأَيُّ اَٱلَّذِينَ امْنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلۡحِيَّابَ يَرُدُّ وَكُرْبَعَهَ إِمَنِكُمْ كَيْمِرِينَ۞وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُونُتُنَا عَلَيْكُمْ عَلِيَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ وَفِي رُرُسُولُهُ وَمَ بَعْضِم بِاللَّهِ فَقَدُّ هُدِيَ إِلَّى صِرَطٍ مُّسْكَقِيرٍ ۞ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ٓ، امَنُواْٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ حَقَّ نُقَالِهِ ء وَلَا تَوُتُنَّ إِلَّا وَأَنتُرْمُسْلِوُنَ ۞ وَٱعْلَصِهُو أَبِحَتْ لِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَ رَفُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ كُنُّمُ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بِئِنَ قُلُوبُ مِ فَأَصِعَتُ مِنِيمَتِهِ عِ إِنْحَ فَأَوَكُنُو عَلَى شَفَا حُفْرَ وْ

مِّرَ ٱلنَّارِ فَأَنْقِذَكُ مِينِّ كَلَالكَ يُبَيِّنُ لِلَّهُ لَكُو بَالِيهِ عِلْقَلَّكُمْ مَّتَلُونَ ۞ وَلْتَكُرُ ، يِنِكُوْ أُمَّاتُهُ يَدْعُونَ إِلَى أَكُيرٌ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَخُرُوفِ وَنَهُوْنَ عَنَالُنُكَ وَقَالَلَهِكَ هُوۡاَلُفُولِي ۚ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ٓ فَعَرَّقُواْ وَانْخَالُهُواْ مِنْ يَعْدِمَا جَاءَهُواْ أَبِيَّنَتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُوْعَذَا كُعْظِيرُ يَوْمَ بَيْضٌ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَهُ تُم يَعُدَ إِيمُ نُهُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ يَمَاكُنُهُ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبِيَّتُ وُجُوهُهُمُ مَنْ وَحُمَّةِ اللَّهِ هُرْفِهَا خَلِدُونَ ﴿ لِلَّكَ مَالِكُ ٱللَّهِنَّةُ وُهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّا لِلْعَلِينَ۞ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي لَازْضَ وَإِلَىٰ لِلَّهُ رُجُعُ ٱلْأَمُورُ۞ كُننُهُ خَدَرَأُمَّةِ أُخْرَبُ لِنَّاسِ نَانُمُونَ بَالْمُغُوفِ وَيَنْهُوْ نَعَنُ لُنُكَرَ وَتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۚ وَلَوْءَ امْزَأُ هَلُ ٱلۡكِتَكِ لَكَانَ خَدِّرًا لَّهُ ۚ مِّنْهُ مُ ٱلْذُمِينُونَ وَأَكْثَرُهُ وَٱلْفَسِقُونَ ۞ لَن يَضُهُ ۗ وَكُو إِلَّا أَذَكِّي وَإِنْ مَا لَهُ كُو يُولُّو كُواُ لَاذُ بَارَتُ ۗ لَا يُنصَهُ ونَ ش *ۻؗ*ڔۘٙؾؙۼۘڵؽۿۮؙٳڵڐؚڸۜڎؗٲؿؘٙؠؘٵؾ۫ۼؗۊ۬ٳڵٳۥؘؚػڹڸڡؚٞڹؙٳڵڸۜۘۅۅۜڂڹ؈ٚڹٲڬٵڛ وَبَا وبِغَضَي مِّنَ لَلَّهُ وَضُرِبَكْ عَلَيْهِ حُولُكُتْكَ نَةُ ذَلِكَ بِأَنْهُ وَ كَانُواْ يُهُنُرُونَ بِعَايَٰتِٱللَّهِ وَقَيْتُ لُونَٱلْأَبْكِيٓ بَعِنْدِ حَقِّ ذَاكِ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْيَعَـٰنُدُونَ ﴿

س : من هو إسرائيل ؟

ج: إسرائيل هو يعقوب عليه السلام .

\* \* \*

س: اذكر باختصار تأويل قول الله تعالى: ﴿ كُل الطعام كَان حَلّا لِنِي إسرائيل إلا ما حَرَّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ﴾
 [ آل عمران: ٩٣] ؟

ج: المعنى باختصار: أن كل الأطعمة كانت حلالًا لبني إسرائيل قبل
 أن تُنزُل التوراة ولم يُحرم منها شيء إلا الذي كان إسرائيل قد حرمه على
 نفسه من قبل أن تنزل التوراة.

ثم بعد ذلك نولت التوراة وفيها تحريم جديد لأشياء كانت حلاًلا كما قال تعلى : ﴿ فَبْطَلْم مِن الدّين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ [النساء: ١٦٠]، وكما قال سبحانه : ﴿ وعلى الدّين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ﴾ [الأتعام: ١٤٦].

\* \* 4

س: ما هو الطعام الذي حرَّمه إسرائيل على نفسه ؟

ج: في ذلك جملة أقوال :

الأول : أن الذي حرمه على نفسه هو لحوم الإبل وألبانها .

الثاني : أنه لحوم الإبل ، الثالث : أنه لحوم الإبل مع عروقها .

الرابع : أنه حرَّم العروق فقط .

الخامس : أن الذي حرمه هو زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهر فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكمه النار . السادس : أن الذي حرَّمه على نفسه إنما هو الأنعام .

 وأصح هذه الأقوال قول من قال إن الذي حرَّمه إسرائيل على نفسه إنما هو اللحم ( بما فيه من عروق ) ؛ وذلك لأن الأسانيد المرفوعة بذلك أمثل الأسانيد رغم ما فيها من مقال ، والله تعالى أعلم ( )

وَأَخْرِجُهُ ابنِ أَبِي حَاتَمَ فِي التَفْسَرِ ( ٩٥٢ ) ولكن عنده ؛ فلم يَجِدُ شَيَّا يلائمه إلا ألبان الأتن فحرم لحومها » .

لكن في بعض الملاحظات على هذا الإسناد والمثن فمنته ليس صريحًا في إثبات أن الذي حُرِّم هو لحوم الإبل ، وأيضًا فيه قال عبد الله : قال أبي قال بعضهم : يعني : الإبل ، وفي رواية ابن أبي حاتم ( الأنز) . هذا شيء ، الشيء الثاني أنه من طريق بكير بن شهاب ، وقد اختلف عليه ، وحديثه أيضًا لا يرتفي للحسن . =

<sup>(</sup>١) فقد أخرج أحمد (٢٧٤/١ المسند ) من طريق أبي أحمد ثنا عبد الله بن الوليد العجلي وكانت له هيئة رأيناه عند حسن عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا : والله على ما نقول وكيل قال : « هاتوا » قالوا : أخبرنا عن علامة النبي ، قال : « تنام عينه ولا ينام قلبه »، قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر ، قال : ﴿ يُلتَّقِي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت » قالوا : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ، قال : • كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا ۽ قال عبد الله : قال أبي : قال بعضهم : يعني : الإبل ؛ فحرم لحومها ؛ قالوا : صدقت ، أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال : « ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله ۽ قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع ! قال : ١ صوته ١ قالوا : صدقت ، إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر ، فأخبرنا من صاحبك قال : ه جبريل عليه السلام ، قالوا : جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا ، لو قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فأنزل الله عز وجل : ﴿ مَنَ كَانَ عَدُوًّا لَجِبُرِيلٌ ﴾ [ البقرة : ٩٧ ] إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>١) الأُتن: أنثى الحمير. ا

أما القول القائل بأنه حرم لحوم الابل وألبانها فمستنده:

ما أخرجه أبن جرير الطوي ( ٧٤٢٠) من طريق أبي كريب قال : حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهير بن حوشب عن ابن عباس أن عصابة من الهود حضرت رسول الله عليه فقالوا : يا أبا الفاسم أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنول الدوراة ؟ فقال رسول الله عليه : أ أشد كم بالذي أثرل الثوراة على موسى على معلمون أن إسرائيل بقوب مرض مرضاً شديدًا فطال سقمه فندر لله نذرً الدي نفاذا الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه ، وكان أحب الطعام إليه لحدان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها ؟ » فقالوا : اللهم نعم . وأخرجه أحمد وابر، أبي حاتم ( ( ٩٥ ) .

وفي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه .

• أما القول القائل بأنه حرم العروق ولحوم الإبل فمستنده :

ما أخرجه الطبري في التفسير ( ٧٤١٨) من طريق أبي كريب حدثنا يجمى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ﴿ إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه ﴾ قال : حرم العروق ولحوم الإبل ، قال : كان به عرق النسا فأكل من لحومها فبات بليلة يزفر فحلف أن لا يأكمله أبضا .

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ( ٩٥٣ ) لكن لفظه : لا آكل عرقًا .

وأخرجه ابن جرير أيضاً ( ۲۶۱۷ ) بإساد أحب إلى من الإسناد المقدم ، وذلك من طريق محمد بن بشار قال : حدثنا يحمي بن سعيد قال : حدثنا سفيان قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال : حدثنا سعيد عن ابن عباس فذكره وفيه لتن شفاه الله منه لا يأكمله يعني لخوم الإبل . لكنه ليس صريحًا في ذكر لحوم الإبل ( لقوله : يعني ) ثم إنه ورد من طريق

> الثوري أيضًا ( بلفظ العروق ) عند الطبري ( ٧٤١١ ) . ● أما القول القائل بأنه حرم على نفسه العروق فمستنده :

ما أخرجه الطبري ( ٢٤٠٥ ) من طريق يعقوب ين إبراهم قال : حدثنا هشيم قال : المنتا هشيم قال : المنتا هشيم قال : أخبرنا أبي بشر على فقال : إنه جعل امرأته عليه حرامًا ، فقال : ليست عليك بحرام قال : فقال الأعرابي : و لم ؟ والله يقول في كتابه : ﴿ كُلّ الطبام كانِ حَلّ لبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه ﴾ ؟ قال : فضحك ابن عباس ، وقال : وما يدريك ما كان إسرائيل حرَّم على نفسه ؟ قال : ثم أقبل =

### س : ما هو علاج عرق النسا<sup>(١)</sup> ؟

ج: شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تُذاب ثم تُجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزءً".

على القوم يحدثهم، فقال: إسرائيل عرضت له الأنسَّاء فأضنته 🎾 فجعا, لله علمه إن شفاه الله منها لا يطعم عرقًا ، قال : فلذلك اليهود تنزع العروق من اللحم . وما أخرجه الطبري أيضًا ( ٧٤٠٨ ) من طريق بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن الذي حرِّم إسرائيل على نفسه أن الأنساء أحذته ذات ليلة فأسهرته فتألى إن شفاه الله لا يطعم نسًا أبدًا فتتبعت بنوه العروق بعد ذلك يخرجونها من اللحم.

أما القول القائل بأنه حرَّم على نفسه زائدتي الكبد والكليتين .. إلخ .

فهو عند ابن أبي حاتم في التفسير ( ٩٥٤ ) من طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول.

وهو موقوف على ابن عباس أيضًا .

وكذلك القول القائل: إنه حرَّم على نفسه ( لحم الأنعام ) فهو قول ضعيف إذ هو من طريق جابر الجعفي عن مجاهد ، وجابر متهم بالكذب ( أخرجه الطبري ٧٤١٩ ) وابن أبي حاتم ( ٩٥٥ ) .

 (١) عرق النسا : هو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر حتى يبلغ الكعب . ذكر ذلك بعض أهل العلم .

(٢) وقد ورد بذلك حديث أخرجه ابن ماجة من طريق هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسان حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله عَلَيْظُ يقول: ... فذكره.

وإسناده صحيح .

<sup>(\*)</sup> أضنته: أي أنهكته.

س : قوله تعالى : ﴿ قُلْ فَأَتُوا بالتوراة فَاتَلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادَقَيْنَ ﴾ [ آل عمران : ٩٣ ]، فيه دليل من دلائل نبوة النبي محمد ﷺ، وضح ذلك؟

ج: نعم فيه دليل من دلائل النبوة ، وذلك لأن النبي عَيْلِهِ كان أميًا
 لا يقرأ ولا يكتب ) ، ومع ذلك أخبرهم بالموجود في كتابهم النوراة ،
 وبالذي هو غير موجود فيها رغم ما أخفوه من شأن التورأة وما حرفوه منها .
 والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: لقوله تعالى: ﴿ كل الطعام كان حلّا لبني إسرائيل .. ﴾ [آل عمران: ٩٣] ، مناسبة بعد ذكر ما تقدم من آيات وضح هذه المناسبة ؟

ج : أما مناسبة ذلك فمن وجوه :

أولها: أن المشروع عندنا الإنفاق مما نحب ، لقوله تعالى : ﴿ لَن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمران : ٩٢] (٢) ثم بُين الذي كان مشروعًا في شريعة إسرائيل عليه السلام وهو تحريم بعض الأشياء (أو أحب الأشياء إلى نفسه ) ، على نفسه .

الوجه الثاني : أن سياق الآيات المتقدم كان للرد على النصارى وتزييف أباطيلهم وبيان كذبهم وافترائهم على عيسى عليه السلام ، ثم جاء بعد ذلك

 <sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ... ﴾ [ الأعراف : ١٥٠ ] .
 وقال تعالى : ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذًا لارتاب المبطلون ﴾ [ اسكوت : ٤٨ ] .

 <sup>(</sup>۲) وكذلك لقوله تعالى أيضًا: ﴿ وَاقْ المال على حجه ذوي القربى ... ﴾ [ المقرة : ١٧٥] ، ولقوله
 الإنسان : ﴿ ويظممون الطعام على حجه ﴾ [ الإنسان : ٨ ] ، ولقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَـنُوا أَتَقْفُوا مِن طَيَّاتُ مَا كَسِيمٌ ﴾ [ القرة : ٢٦٧ ] .

الرد على اليهود في كذبهم وافترائهم أيضًا ، وكذبهم وافتراؤهم هنا يتلخص في أنهم كانوا ينكرون النسخ ، ومن ثم زعموا أن المحرمات عليهم في التوراة إنما هي عرمات على سائر الأنبياء من قبلهم ( وذلك حتى يسلم لهم القول بأنه ليس هناك نسخ ) ، فكذبهم الله عز وجل بقوله : ﴿ كَلَ الطعام كان حَلَّا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ﴾ ، ثم جاء تحريم أشياء أخرى في التوراة كما ذكر سبحانه : ﴿ فيظلم من قبل الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ... ﴾ [ النساء : ١٦٠] ، وكا ذكر سبحانه ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ... ﴾ [ الأنمام : ١٤٦] الآية ، فدل هذا على أن هناك نسخ إذ هذه أشياء قد حرمت وكانت حلالًا من قبل ، ثم تحداهم الله عز وجل بقوله : ﴿ فأتوا بالتوراة فاتلوها ﴾ ، حلى تحدى تعلموا الذي كان عرمًا نما لم يكن عرمًا . وصدق الله .

\*\*\*

 س: هل تشرع المحافظة على قول صدق الله العظيم عقب تلاوة القرآن ؟

 ج: لم أقف على دليل يفيد ذلك ، وقد قال النبي ﷺ لما رأى الحسن والحسين مقبلين : « صدق الله ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ (١)
 [ التغابن : ١٥ ] » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (حديث ١١٠٩) من طريق عبد الله بن بريدة عن أييه قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فَاقْبِلِ الحَسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل فاعذهما فصعد بهما المنبر ثم قال : « صدق الله هؤ إنما أموالكم وأولادكم فننة كه رأيت هذين ظم أصبر ٣٠٤م أخذ في الحقية ، وهو حديث ضحيح ، وقد أخرجه أيضًا البرمذي ( ٢٧٧٤ ) ، وقال : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد .

<sup>(\*)</sup> أي : الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه .

وقال النبي عَلِيَّكُ لعبد الله بن مسعود: • اقرأ عليَّ » ، قال : أقرأ عليك وعليك أنول يا رسول الله ؟! قال : • إني أحب أن أسمعه من غيري » ، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : ﴿ فَكِيفُ إِذَا جَنَا مَن كُلُ أَمَّهُ بِشَهَيْدُ وَجَنَا بَكُ عَلَى هُولاء شَهِيدًا ﴾ [ النساء : ٤١] ، فقال له رسول الله عَلِيْكُةُ : • حسبك » ، قال : فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان ''.

الشاهد لو كان قول : ( صدق الله العظيم ) عقب انتهاء القراءة مشروعًا لأوقفة النبي عَلِيْظَةً بقوله: قل ( صدق الله العظيم ) ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : ما المراد بالبيت في قوله تعالى : ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلنَاسَ لِلذِّي ببكة ﴾ [آل عمران : ٩٦] ؟ .

 ج: المراد – والله تعالى أعلم – أول بيت وضع لعبادة الناس ونسكهم يصلون فيه ويطوفون ويعتكفون عنده . هذا هو الذي أستظهره من أقوال العلماء في ذلك .

\* \* \*

س: ما هو أول مسجد وضع في الأرض ؟ والدليل ؟
 ج: أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام ، والدليل على ذلك

 <sup>(</sup>۱۲۲۳۷)، وابن ماجه (۳۲۰۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٠٠) ، وفي غير موضع ، ومسلم (حديث ٨٠٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال لي الشي ﷺ : ٥ اقرأ علي ، قلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أقرل ؟ قال : ٥ نحم ، م قرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية ﴿ فَكِفُ إِذَا جَمّنا مِن كُلُ أَمَّةٍ بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدًا ﴾ قال : ٥ حسبك ، فالفت إليه فإذا عيناه تذوفان . وله ألفاظ أخر قرية المعنى من هذا اللفظ.

حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ، وفيه : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : ﴿ المسجد الحرام ﴾ ، قلت : ثم أي ؟ قال : ﴿ المسجد الأقصى ﴾ قلت : كم بينهما ؟ قال : ﴿ أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : ﴿ ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد ﴾ (').

ودليل آخر وهو الآية الكريمة : ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلنَاسُ لَلذِّي بَيْكَةً ﴾ ، على التأويل الذي ذكرناه في ذلك ، والله أعلم.

# س : ما هو وجه البركة في المسجد الحرام؟

 ج: أصل البركة النمو والازدياد، وتطلق أيضًا على ثبوت الحير في الشيء، ووجه البركة حاصل هنا من وجوه:

- منها: مضاعفة ثواب الصلاة فيه ، فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد .
  - ومنها: الأجر الذي أعد للطائفين والحاجين والمعتمرين...
    - ومنها : تواجد زمزم ، فماؤها طعام طعم وشفاء سقم .
- ومنها : ما دعا به إبراهيم الخليل لمكة أن يبارك الله في تمارها ومدها
   وصاعها ، إلى غير ذلك ، والله أعلم .

#### \* \* \*

س: ما هو وجه هداية البيت الذي وضع ببكة للعالمين ؟

ج: وجه هدایته من وجوه ، منها :

أخرجه البخاري ( ٣٤٢٥ ) ، ومسلم ( حديث ٥٢٠ ) من حديث أبي ذر رضي الله
 عنه مرفوعًا .

أنه قبلة للمؤمنين يهتدون به إلى جهة صلاتهم . أن به دلائل وآيات تدل على الحالق سبحانه وتعالى . أنه هدى للعالمين إلى الجنة .

\* \* \*

س: هل لقوله تعالى: ﴿ إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة
 مباركًا ... ﴾ [آل عمران : ٦٩] مناسبة في الرد على اليهود ؟

ج: نعم به مناسبة ، وذلك لأنهم ادعوا أن أول بيت وضع للناس الذي
 ببيت المقدس ، ففي هذه الآية ردٌ عليهم .

\* \* \*

س: اليهود مشهورون بالكذب والتحريف والكتمان ، اذكر حديثًا يبين
 لك ؟

ج: أخرج البخاري في صحيحه ( 2001) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي عَلَيْكُ برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم : « كيف تفعلون بمن زنى منكم ؟ » قالوا : تحممهما ونضربهما ، فقال : « لا تجدون في التوراة الرجم ؟ » فقالوا : لا تجد فيها شيئا ، فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فوضع مبدراسها الذي يُدرِّسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم ، فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما هذه ، فلم رأوا ذلك قالوا : هي آية الرجم ، فأم بهما فرجما قريبًا من حيث موضع الجنائز عند المسجد ، قال : فرأيت صاحبها يجبأ عليها يقيها الحجارة .

س: قال الله سبحانه وتعالى: في شأن الحرم: ﴿ ومن دخله كان آمنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] ونحن أحيائًا نسمع عن أناس قتلوا في الحرم ،
 بل ونرى ذلك أحيائًا ، فكيف يُجمع بين الآية الكريمة وبين الواقع الذي نراه ونسمع عنه ؟

ج: الإجابة أن يقال: إن الآية الكريمة خبر بمعنى الأمر ، فللعنى - والله أعلم أمنوا أيها الناسُ من دخل الحرم ولا تتعرضوا له بسوء ، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ [ البقرة : ١٩٧ ] فللعنى - والله أعلم - لا ترفوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج .

وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: ﴿ ومن دخله كان آمنًا ﴾
 آل عمران: ٩٧] إخبار عن الحال الذي عليه الحرم شرعًا، فكان كل من
 جرً جريرةً في الجاهلية ثم عاذ بالبيت لم يكن مأخوذًا بها.

 وبعضهم يقول: إن من دخله كان آمنًا، أي: آمنًا من عذاب الله(۱) (مع سائر الضوابط الشرعية الأخرى)، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ فيه آيات بينات ﴾ ، [ آل عمران : ٩٧ ] وبينات على ماذا ؟ وما هي هذه الآيات البينات ؟

ج : أما معنى قوله تعالى : ﴿ آيات بينات ﴾ ، أي : دلالات وعلامات

<sup>(</sup>١) وهذا قول ضعيف ، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : . . قال رسول الله عليه ... فذكر حديث الشفاعة الطويل وفيه : « فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشد مناشدة تله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار ، يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لحم : أخرجوا من عوفتم ».

واضحات ، فهى دلالات وعلامات على قدرة الله عز وجل ، ودلالات وعلامات على أن الذي بناه إنما هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، أما الآيات البينات فمنها مقام إبراهيم عليه السلام ، والمراذ به هنا الصخرة التي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليها حتى يتمم بناء الكعبة من أعلى ، فكان فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام (1)، وهذا مما يدل على أن الذي بناء إبراهيم عليه السلام .

ثم من الآيات البينات تعظيم الله عز وجل لمن دخل هذا البيت وأمره سبحانه بتأمين من دخل البيت، فكان الرجل يدخل مكة فيرى فيها قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يتعرض له بسوء .

#### \* \* \*

س: رجل أصاب ما يستوجب حدًا وهو داخل الحرم هل يقام عليه
 الحد داخل الحرم ؟

ج: الجمهور من العلماء على أن من أصاب حدًا داخل الحرم<sup>(۱)</sup> أقيم عليه الحد فيه ، نقل ذلك القرطبي عن ابن العربي ولفظه : والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم ، وقد أمر النبي عَلَيْكَةً بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة<sup>(۱)</sup>.

وقال الطبري رحمه الله : فأما من أصاب الحد فيه فإنه لا خلاف بين

<sup>(</sup>١) كا قال أبو طالب في لاميته:

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعــل

<sup>(</sup>٢) المراد بالحرم هنا مكة كلها وما يلحق بها كمنى ونحوها ، وليس المراد المسجد فقط .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٠٤٤ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله
 عَلَيْكُ دخل عام الفنح وعلى رأسه المفقر ، فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن خطل
 متعلق بأستار الكعبة فقال : و إقتاره ) . وأخرجه مسلم ( ١٣٥٧ )

الجميع في أنه يقام عليه فيه الحد ، ونقل الإجماع على ذلك .

# س : رجل قتل رجلًا ثم لاذ بالحرم فماذا نصنع به ؟

يُخرج من الحرم ثم يُقتل ، وقد نقل ابن جرير الطبري الاتفاق على
 ذلك ، لكنه نقل الحلاف في صفة الإخراج الذي يُخرج به من الحرم ، فمن
 الناس من يخرجه جبرًا ، ومنهم من يرى أن يقاطع فلا يُباع له ولا يُشترى
 منه ولا يُتعامل معه حتى يخرج من الحرم ، فإذا خرج من الحرم قتل(١٠)

(١) قال ابن جرير رحمه الله : فإن قال لناء قائل : وما دلالتك على أن إخراج العائد بالبيت – إذا أثاه مستجيرًا به من جريرة جرها أو من حدٍّ أصابه من الحرم – جائز لإقامة الحد عليه وأخذه بالجريرة ، وقد أقررت بأن الله عز وجل قد جعل من دخله آمنًا ومعنى ( الآمن ) : غير الحائف فيما هما فيه مختلفان ؟

قيل : قلنا ذلك لإجماع الجميع من المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن إخراج العائد من جريرة أصابها أو فاحشة أثاها وجبت عليه بها عقوبة منه ببعض معاني الإخراج ؛ لأخذه بما لزمه واجب على إمام المسلمين وأهل الإسلام معه ، وإنحا اختلفي الإخراج الذي يخرج به منه ، فقال بعضهم : السبب الذي يجوز إخراجه به منه ترك جميع المسلمين ميايت وإطعامه وسقيه وإيواءه وكلامه وما أشبه ذلك من المعاني التي لا قرار للمائذ به فيه مع بعضها فكيف مع جميعها .

وقال أُخرون منهم : بل إخراجه لإقامة ما ازمه من العقوبة واجب بكل معاني الإخراج ، فلما كان إجماعا من الجميع على أن حكم الله – فيمن عاذ بالبيت من حد أصابه أو جريرة جرها – إخراجه منه لإقامة ما فرض الله على المؤمنين إقامته عليه ، ثم اختلفوا في السبب الذي يجوز إخراجه به منه كان اللازم هم ولإمامهم إخراجه منه بأي معنى أمكيم إخراجه منه حتى يقيموا عليه الحد الذي لزمه خارجًا منه إذا كان لجأ إليه من خارج على ما قد بينا قبل .

وبعد ، فإن الله عز وجل لم يضع حدًّا من حدوده عن أحد من خلقه من أجل يقمة وموضع صار إليها من لنزمه ذلك ، وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إني حرمت المدينة كما حرم إيراهيم مكة ، ولا خلاف بين جميع =

# س : اذكر بعض الأدلة على حرمة مكة والحرم ؟

ج: من هذه الأدلة ما يلي:

١ – قوله تعالى : ﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ آمَنًا ﴾ [ آل عبران : ٩٧ ] .

٢ - قول الله تعالى : ﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس
 من حولهم ﴾ [ العنكبوت : ٦٧ ] .

٣ – قول الله تعالى : ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع

هذا وقد وردت في ذلك جملة آثار منها :

ما أخرجه الطبري ( ٧٤٠٤) حيث قال : حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قنادة قوله : ﴿ ومن دخله كان آمنًا ﴾ ، وهذا كان في الجاهلية ، كاند الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم لجأ ألى حرم الله لم يتناول و لم يُطلب ، فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله ، من سرق فيه قطع ، ومن زني فيه أقيم عليه الحد ، ومن قتل فيه قُولَ . وإسناده حسن .

وأخرج الطبري أيضًا بأسانيد صحيحة إلى حماد والحسن وعطاء أنه يُخرج من الحرم فيقام عليه الحد .

وأخرج من جملة أسانيد إلى ابن عباس رضى الله عنهما ما حاصله أن من أحدث حدثًا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يُعرض له ولم بيابع ولم يُكلم ولم يؤوّ حتى يخرج من الحرم ، فإذا خرج من الحرم أخذ فأقم عليه الحد .

الأمة أن عائدًا لو غاذ من عقوبة لرمته بحرم النبي مطلطة يؤاخذ بالعقوبة فيه ، ولو لا ما ذكرت من إجماع السلف على أن حرم إبراهيم لا يقام فيه على من عاذ به من عقوبة لرمته حتى يخرج منه ما لرمه لكان أحق البقاع أن تؤدى فيه فرائض الله النبي الزم عباده من قتل أو غيره ، أعظم البقاع لى الله كحرم الله وحرم رسوله عطله ، ولكنا أمرنا بإخراجه من حرم الله لإقامة الحلد لما ذكرنا من فعل الأمة ذلك ورائة . فعنى الكلام – إذ كان الأمر على ما وصفنا – ومن دخله كان أمرنا بما كان ذلك كذلك فمن بحأ إليه من عقوبة لرمته عائدًا به فهو آمن ما كان به حتى يخرج منه ، وإنما يصبر إلى الحوف بعد الحروج أو الإخراج منه فوجيئذ هو غير داخله ولا هو فيه .

وآمنهم من خوف ﴾ [ قريش : ٣ -٤ ] .

ول الله تعالى : ﴿ أو لم نمكن لهم حرمًا آمنًا يُجبى إليه ثمرات كل
 شيء رزقًا من لدنا ﴾ [ القصص : ٥٧ ] .

٥ - قول النبي على الله عبورة على مكة (١٠٠٠ - وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يمل القتال فيه لأحد قبلي و لم يحل لي إلا في ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاها » فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، إلا الإذخر » .

٦ – قول النبي عَلِيْكُ : ﴿ لَا يَحَلُّ لأَحَدُ أَنْ يَحَمُّلُ بَمَكُمْ السَّلَاحِ ﴾''.

٧ – قول النبي عَلِيَّةِ : ﴿ إِنْ إِبْرَاهُمِ حَرَمُ مَكَةً ... ﴾ " .

٨ – قول أبي شريح العدوي<sup>(1)</sup>: لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولًا قام به رسول الله عَلَيْكُ الغد من يوم الفتح سميته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأننى عليه ، ثم قال : وإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرى؛

أخرجة البخاري ( ٤٣١٣ ) ، ومسلم ( ١٣٥٣ ) من حديث ابن عباس رضى الله
 عنهما مرفوعًا ، وهو عند البخاري أولًا من مرسل مجاهد ، ثم عقبه بالمنصل عن ابن

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ١٣٥٦ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٤٠٨٤ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا ، وله عدة طرق
 عن أنس أيضًا في الصحيحين وعن غير أنس كذلك في الصحيحين وغيرهما أيضًا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٤٣٥ ) ، ومسلم ( ١٣٥٤ ) من حديث أبي شريح العدوي رضى الله عنه مرفوعًا .

يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله و لم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب » .

\* \* \*

# س: ما هي الآية التي استدل بها الجمهور على وجوب الحج ، وهل من أدلة أخرى على وجوب الحج ؟

ج: أما آية وجوب الحج عند الجمهور فهي قوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] ، وثمَّ جملة . أدلة أخرى على وجوب الحج ، فضلًا عن الإجماع المنعقد على وجوبه على القادر مرة واحدة في العمر ، أما الأدلة على وجوبه غير الآية الكريمة فمنها :

- قول النبي عَلَيْكُ : ﴿ بني الإسلام على خمس ....وحج البيت ﴾ (١) .
- قول النبي عَلَيْكَةً : ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ( ")".
- قول النبي ﷺ : ﴿ الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله .... وتحج

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( حديث.٨ ، ٤٥١٥ ) ، ومسلم ( ١٦ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا .

البيت إن استطعت إليه سبيلًا »<sup>(۱)</sup> ، وثم أدلة أخرى يأتي ذكرها في مظانه إن شاء الله .

س: ما هو السبيل المذكور في قوله تعالى: ﴿ والله على الناس حج
 البيت من استطاع إليه سبيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]?

ج : لأهل العلم جملة أقوال في تفسير السبيل هنا .

فعنهم: من يرى أن السبيل هو الزاد والراحلة ، وقد ورد بذلك
 حديث ضعيف عن رسول الله عليه (١).

• ومنهم : من يرى أن المراد بالسبيل الصحة .

 ومنهم: من يرى أن المراد بالسبيل الطاقة للوصول إلى الحج ، والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن المراد بالسبيل ما يحتاج إليه الحاج لحجه من راحلة وزاد وصحة وأمن في الطريق ومحرم للمرأة ونحو ذلك .

وهذا الذي اختاره الطبري رحمه الله حيث قال : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء : إن ذلك على قدر الطاقة ؛ لأن السبيل في كلام العرب : الطريق ، فمن كان واجدًا طريقًا إلى الحج لا مانع له منه – من زمانة أو عجزٍ أو عمدوٍ أو قلة ماء في طريقة أو زادٍ أو ضعف عن المشي – فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه ، فإن لم يكن واجدًا سبيلًا – أعني بذلك –: فإن لم يكن مطبقًا للحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه فهو ممن لا يجد إليه طريقًا ولا يستطيعه ؛ لأن الاستطاعة إلى ذلك هي القدرة عليه ، ومن كان عاجزًا عنه ببعض الأسباب

أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر بن الخطاب زضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) انظر بيان ما فيه في كتابنا جامع أحكام النساء (أبواب الحج والعمرة).

التي ذكرنا أو بغير ذلك فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل .

س: ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسَ حَجَ البَّيْتَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] على وجه الإجمال ؟

 ج: المعنى - والله أعلم -: فرض واجب على الناس لله عز وجل أن يحجوا .

س : ما المراد بالكفر في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَفَرُ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِي عَنْ العالمين ﴾ [ آل عمران : ٩٧ ] ، وما هو المعنى الإجمالي للآية الكريمة ؟

ج: بعض أهل العلم يرى أن المراد بالكفر هنا هو الكفر بالله عز وجل ،
 ومنهم من قال : إن المراد بالكفر هنا الكفر بفريضة الحج ، أي : من كفر بفرض الحج و لم يره واجبًا(١) .

أما المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كُفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنِي عَنْ العالمين ﴾ ، فالمراد به – والله أعلم – من جحد فريضة الحج وأنكرها وكفر بها فإن الله غني عنه وعن عمله وحجه بل وعن جميع الخلق من الإنس والجن ، والله أعلم . . .

<sup>(</sup>١) وثمَّ أقوال أخر منها: ألا يكون معتقلاً في حجه أن له الأجر عليه ولا أن عليه بتركه إشاً ولا عقوبة . وبعض العلماء يرى أن المراد : ومن كفر بالآيات التي في مقام إبراهيم ، ومنهم من قال غير ذلك ، والصواب قول من قال : ( من جحد فريضة الله وأنكرها وكفر بها فإن الله غنى عن العالمين ) .

س : ما مدى صحة حديث : « من ملك زادًا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا » ؟

ج: الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عَلِيْكُهُ .

س : ما المراد بسبيل الله في قوله تعالى : ﴿ لَمْ تَصَدُونَ عَنْ سَبِيلَ اللهُ ﴾ [آل عمران : ٩٩] ؟

ج: المراد بسبيل الله هنا: دين الله، وكذلك قبل: إن المراد:
 رسول الله ﷺ الذي يوصل إلى دين الله.

وقد يأتي لسبيل الله معان أخر وذلك في مواطن أخر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

س : بين المعنى الإجمالي لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ حَقّ تَقَاتُهُ ﴾ [آل عمران : ١٠٧]؟

ج: قال ابن جرير الطبري رحمه الله : يعنى بذلك جل ثناؤه : يا معشر من صدق الله ورسوله ﴿ اتقوا الله ﴾ ، خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه ، ﴿ حق تقاته ﴾ حق خوفه ، وهو أن يُطاع فلا يُعصى ، ويُشكر فلا يُكسى .

وأورد ابن جرير الطبري أثرًا من طرق عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ قال : أن يُطاع فلا يُعصَّى ويُذكر فلا يُسمى ويُشكر فلا يُكفر (').

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٧٥٣٦ فما بعدها) ، وابن أبي حاتم في التفسير (١٠٧٩) ، =

وقد روي هذا الأثر عن ابن مسعود مرفوعًا إلا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله رجح الوقف<sup>(۱)</sup>، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: اذكر بعض الآيات والأحاديث في ذم الفرقة والاختلاف ؟
 ج: هناك جملة من الآيات والأحاديث في ذم الفرقة والاختلاف ، من هذه الآيات ما يل :

- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا .. ﴾ [ آل عمران: ١٠٣] .
  - قول الله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من
     بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ [ آل غمران : ١٠٥ ] .
- وقال تعالى : ﴿ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ﴾
   إلبقرة : ١٧٦] .
- وقال سبحانه: ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾
   [الأنفال: ٤٦].
- وقال سبحانه: ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء ﴾ [ الأنعام: ١٥٩] .
- وقال سبحانه: ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا

وعبد الرزاق ( النفسير ، ۱۳۶/۱ )، و الطيراني في المعجم الكبير ( ۸۰۰۱ )
 ر ( ۷۰۰۲ )، و الحاکم في المستدرك ( ۲۹۶/۳ )، و اين أيي شيبة في المستدر ( ۲۹۷/۱۳ )، و اين أيي شيبة في المستدر ( ۲۹۷/۱۳ )
 مسعود مرفوقاً عليه ، وهذا إسناد صحيح إلى البار مسعود رضي الله عنه .
 (۱) وهو: الراجم ، أي: أن الوقف هو الراجم .

السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

- وقال سبحانه: ﴿ كَانَ الناس أَمة واحدة فيعث الله النبيين مبشرين .
   ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما
   انحتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ
   مستقيم ﴾ [ البقرة : ٣١٣ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ أَن أَقِيمُوا اللَّذِينَ وَلاَ تَتَفَرَقُوا فِيه ﴾ [الشورى: ١٣].
- وقال سبحانه: ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ﴾ [هود: ١١٨ ١١٩].
- وقال سبحانه: ﴿ فنسوا حظًا نما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة .. ﴾ [ المائدة : ١٤ ] .

أما الأحاديث الواردة في هذا الباب فكثيرة نذكر منها ما يلي :

- عن أبي هريرة رضي الله عنه (۱) أن رسول الله عَلَيْظَةً قال: الياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجاهو له عناه ولا تحام ولا تحام والله عناه عباد الله إخوائا ».
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال<sup>(۱)</sup>: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٦٦ )، ومسلم (٢٥٦٣ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧١٥).

تشركوا به شيئًا ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » .

- وعن جندب بن عبد الله عن النبي عَلَيْكَ قال : ( اقرءوا القرآن ما التلفت قلوبكم ، فإذا اختلفتم فقوموا عنه "".
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه على قال: سمعت رجلًا قرأ آية وسمعت النبي عَلِيلَةً يقرأ خلافها فجئت به النبي عَلِيلَةً فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: ( كلاكم محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا).
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١) قال: خرج رسول الله
   عَيْرَاتُهُم على أصحابه وهم يختصمون في القدر ، فكأنما يُفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب ، فقال: ( بهذا أمرتم أو لهذا تُحلقم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض ، بهذا هلكت الأمم قبلكم » ( حسن ) .

قال : فقال عبد الله بن عمرو : ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ﷺ ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه :

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قام فينا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٠٦٠ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٤٧٦ ) وفي غير موضع من صحيحه .

 <sup>(</sup>٤) جده هو : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، والحديث عند ابن ماجة
 (٨٥) ، وأحمد في المسند ( ١٧٨/٢ و ١٩٥٥ ) .

رسول الله عَلَيْتُ مقامي فيكم فقال: « استوصوا بأصحابي خيرًا ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها . فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن "`\".

حديث ابن عباس (() رضي الله عنهما قال: لما مُحضِر رسولُ الله عنهما قال: لما مُحضِر رسولُ الله عنهما قال: () قال المنهم : إن رسول الله عنها قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله (() فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده ، ومنهم من يقول غير ذلك ، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله عن () قرموا ) .

قال عبيد الله ( أحد رواة الحديث ) : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عَيِّكَ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه () قال: خرج النبي عليه المختلف المختبرنا بليلة القدر فتلاحي رجلان من المسلمين فقال: ( خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحي فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيرًا لكم ، فالتسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » .

 <sup>(</sup>١) صحيح بمجموع طوقه ، وقد تحدثت عنه في تحقيقي للمنتخب لعبد بن حميد رقم
 ( ۲۳ ) بما فيه الكفاية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٤٤٣٢ ) وفي غير موضع ، ومسلم ( حديث ١٦٣٧ ) وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) الذي كان يقول ذلك هو عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ۲۰۲۳ ) وغيره .

وله سياق آخر عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اعتكف رسول الله عَيْنِكُ العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تُبان له ، فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر ، فأمر بالبناء فأعيد ، ثم خرج على الناس فقال : « يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخيركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ... » الحديث .

والشاهد منه أن العلم بليلة القدر رفع للاختلاف ، والله أعلم .

س : هل هذه الآية منسوخة ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [ آل عمران : ١٠٢ ] ؟

ج: في هذا قولان لأهل العلم:

- فمنهم : من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ﴾ [ النغابن : ١٦ ] .
- ومنهم: من يرى أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة ، ورأى بعض هؤلاء أن قوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ مبين لقوله تعالى : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ فعليه يكون المعنى : ( فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم ) قال القرطبي : وهذا أصوب('' .

 <sup>(</sup>١) مستند القاتلين بتصويب عدم النسخ ، أن عدم النسخ هو الأصل ، وأيضًا يُصار إلى
 النسخ إذا لم يُمكن الجمع ، ولكن ما دام الجمع ممكنًا فالمصير إليه أولى ، والله تعالى
 أعلم.

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَلا تَمُوتَنَ إِلَّا وَأَنْمَ مُسَلِّمُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٢] وهل من حديث في معناها ؟

ج: المعنى – والله أعلم – حافظوا على إسلامكم واثبتوا عليه وسلوا الله
 الثبات عليه في حياتكم وصحتكم وسلامتكم حتى تموتوا عليه ، ففي
 الغالب\(^\) أن من عاش على شيء وداوم عليه مات عليه .

- أما الأحاديث في معنى هذه الآية الكريمة فمنها: حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه : « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يُحب أن يؤقى إليه "<sup>(1)</sup>.
- ومنها: حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: « لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله عز وجل (<sup>(7)</sup>).
- وقد روى ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال :
   ( ﴿ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [آل عمران : ١٠٢]
   ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرَّت على أهل الأرض عيشتهم ، فكيف بمن

<sup>(</sup>١) هذا في الغالب ، ولكن – عيادًا بالله – قد يتقلب قلب شخص من الإيمان إلى الكفر فيختم له بسره – عيادًا بالله من ذلك – ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ٥ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليمعل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبة عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اللر فيدخلها ٥ . وفي بعض طرق هذا الحديث : ٥ إن أحدكم ليمعل بعمل أهل الجنة – فيما يرى الناس – ... ٥ ولكن كا جاء في الحديث القدمي: يقول ألله سيحانه : ٥ أنا عند ظن عبدى بي ٥ فسأله سبحانه الوفاة على الإسلام والإيمان وهو راض عنا .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ( حديث ١٨٤٤ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
 عنهما مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٨٧٧ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا .

ليس له طعام إلا الزَّقوم »(١)

س: ما هو المراد بحبل الله في قوله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ﴾ [آل عمران : ٢٠١٣ ؟ ؟

ج: أصل الحبل هو السبب الذي يُتوصل به إلى البغية والمراد:

أما المراد بحبل الله في الآية الكريمة فمنهم من يقول: إنه عهد الله ،
 ومستنده في ذلك قول الله تعالى: ﴿ ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل

لكن أخرجه أحمد ( ٣٣٨/١ ) من طريق فضيل بن عباض ، وابن أبي شببة ( ١٦١/١٣ ) من طريق يحبى بن عبسى كلاهما ( أي : فضيل ويحبى ) عن الأعمش عن أني يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس موقوقاً مختصرًا بالفظ : « لو أن قطرة من زقوم جهنم نزلت على أهل الأرض أفسد على الناس ممايشهم » ففيه واسطة بن الأعمش وبجاهد ( وهو أبو يجبى القتات وهو لين الحديث ) ، ثم إنه موقوف ، وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية الأعمش عن مجاهد وقالوا : لا يصح منها شيء إلا ما قال فيها الأعمش : سمعت .

والذي يبدو لي بعد هذا البحث أن المرفوع من هذا الحديث هو أن النبي عَلِيَّةُ قال : ﴿ ﴿ اتَّفُوا الله حَىٰ تقاته ولا تموَّن إلا وأنَّم مسلمون ﴾ ﴾ أما قوله : ﴿ ولو أن قطرة من الزقوم ... ﴾ إلى آخره موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنها .

<sup>)</sup> هذا الحديث أخرجه أحمد ( ۲۰۱۱ ، ۳۳۸ ) ، والترمذي ( ۲۰۵۰ ) وقال :
حديث حسن صحيح ، وابن ماجة ( ۲۲۸۰ ) ، والطيالسي ( حديث ۲۲۱۲ ) ،
ومن طرفة الطيراني في الصغير ( ۲/۱۰ ) ، وأغرجه أيضاً النساني في الكبرى
الكبرى ( ۲۱۳٦ ) ، وابنغوي في التفسير ( ۲/۲۷ ط. دار طبية ) ، وفي شرح السنة
( ۲۶۲۸ ) ، وابن أني حام ( في القسير ا ۲/۲۰ ط) ، واجألا في المستدرك
( ۲۶۴۲ ) ۲۰۵ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخون ولم يخرجاه وواقع اللهبي ، وابن حان ( موارد الظمائد ( ۲۲۱۱ ) ، وفي الإحسان ( ۲۷/۲ ) من
طرف عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال رسول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال و سول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال و سول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال و سول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال و سول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال و سول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال و سول الشكالية المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال : قال المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال : قال المتحدد عن ابن عباس ، قال : قال :

من الله وحبلٍ من الناس ﴾ .

 ومن العلماء من يقول: إن حبل الله هو القرآن، وقد وردت بذلك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله عَلِيلَتُه لكن فيما وقفت عليه منها ضعف، فمن هذه الأحاديث:

حدیث علی رضی الله عنه ، سمعت رسول الله علیه یقول :
 ۵ کتاب الله هو حبل الله المتین ، لکن فی إسناده الحارث الأعور وهو کذاب .

ومنها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله
 إن هذا القرآن هو حبل الله المتين » لكن في إسناده إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف .

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ( كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض الكن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف.

لكن مع هذا كله قال فريق من أهل العلم: إن حبل الله المراد به
 هنا القرآن ، وممن قال بهذا ابن مسعود رضي الله عنه(١) وغيره .

ومن العلماء من يقول: إن حبل الله هو القرآن والعهد الذي عهد
 يه .

ومنهم من يقول: إن حبل الله هو الجماعة.

ومنهم من يقول: إنه إخلاص التوحيد لله.

<sup>(</sup>١) قال ابن جرير الطبري رحمه للله ( ٧٥٧٠ ) : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكبع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله فه واعتصموا بحبل الله ﴾ قال : حبل الله : القرآن ، وإسناده صحيح .

ومنهم من يقول: إنه الإسلام.

وكل هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو ما يتوصل به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ، فالقرآن يُتوصل به لذلك ، وكذلك الإسلام ، وكذلك الجماعة ، وكذلك إخلاص التوحيد لله ، وكذلك التمسك بعهد الله عز وجل وأوامره . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: ما المراد بنعمة الله في قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ الله عَلَيْكُمْ
 إذْ كُمّ أعداءً قَالُف بِن قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوائاً﴾ [آل عمران ٢٠٠]؟

ج: المراد – والله أعلم – نعمة التأليف بين القلوب والاجتماع على الإسلام وترك القتال فيما بينهم ، كما قال رسول الله ﷺ للأنصار يوم حين : وألم أجدكم ضلاًلا فهداكم الله بي ، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي .. ... ('') فقد كانت العداوة بين الأوس والحزرج ( وهما من الأنصار )

<sup>(</sup>١) أحرج البخاري ( ٤٣٠٤) ، ومسلم ( ١٠٦١) ، وأحمد ( ٤٧/٤) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال : لما أفاء الله على رسوله يوم حُدين قسم في الناس في المؤلفة فلوبهم ، ولم يُعط الأنصار شيئاً فكانهم وجدوا إذ لم يصبيم ما أصاب الناس ، فخطيم فقال : « يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله في ، وعالة فاغناكم الله في ؟ » كلما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمن ، قال : « ما يتمكم أن تجيوا رسول الله يَظِيَّة ؟ » قال : كلما قال شيئا قال شيئا قال الله قال الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا الله بنا إلى أن من ، قال : « لو شتم قاتم جتنا كذا وكذا "ك ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي على إلى رحالكم ؟ لولا المجرة لكنت أمرةا من الأنصار و ولو سلك الناس واديًا وشيئا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار عالم ما لأنصار والناس دثار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .

<sup>(</sup>١) أي : طريدًا فآويناك ، وخالفًا فأمنَّك ... كما في الرواية الأخرى .

على أشدها في الجاهلية ، واستمرت الحروب بينهم سنين طويلة حتى جاءهم رسول الله عَيْنِيْ فجمعهم الله عز وجل عليه بعد فرقة ، وهداهم بعد ضلالة ، وأعزهم بعد ذلة ، وألف بين قلوبهم بعد شتات .

أما النعمة في قوله تعالى : ﴿ فأصبحتم بنعمته ﴾ يعني – والله
 أعلم –: نعبة الإسلام والإنجان فهي أعظم النعم على الإطلاق .

#### \* \* \*

س : وضح معنى قوله تعالى : ﴿ وَكُنَّمَ عَلَى شَفَا حَفَرَةَ مِن النَّارِ فَأَنْقَدُكُمُ منها ﴾ [ آل عمران : ١٠٣ ] ؟

ج: المعنى – والله أعلم -: أنكم كنتم على حافة النار فإذا متم على الكفر
 فقد سقطتم في حفرة النار ، فأنقذكم الله تعالى بما منَّ به عليكم من الإسلام
 والإيمان .

#### \* \* \*

ص : مِن في قوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ... ﴾ [آل عمران : ١٠٤] هل هي للتبعيض أو لبيان الجنس؟

ج: مِن هنا - والله أعلم - للتبعيض بمعنى : وليكن بعضكم دعاة إلى
 الحير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر .

وقال بعض العلماء: إن من هنا لبيان الجنس ، والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك ، والقول الأول أرجح ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ [ التوبة : ١٢٢ ] .

• وقال تعالى : ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا

الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾ [ الحج : ٤١ ] ولم يُمكن كل الناس في الأرض .

ثم إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله فرض على الكفاية ، وقد يتعين في بعض الأحيان على بعض الأشخاص ؛ لقول رسول الله عَلَيْتُهِ : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان »('').

\* \* \*

س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحير ؟

ج: من هذه الأدلة ما يلي:

- قوله تعالى: ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
- وقول الله تبارك وتعالى : ﴿ ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] .
- وقول الله سبحانه: ﴿ كُنتُم خير أَمَةً أُخرِجِتَ لَلنَاسُ تأمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ [ آل عمران : ١١٠ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
   وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر
   فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ [ المائدة : ٧٨ ، ٧٩ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث ( ٤٩ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا .

- وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ [ النحل: ١٢٥ ] .
- وقال لقمان لابنه وهو يعظه: ﴿ يَا بَنِي أَمْم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ [ لقمان: ١٧].
- وقال سبحانه: ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
   وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ [ العصر: ١ − ٣ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ وَمَن خلقنا أَمَة يَهدُونَ بِالحَق وَبِه يَعدُلُونَ ﴾
   [ الأعراف: ١٨١] .
- وقال سبحانه: ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين يهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ﴾ [ الأعراف: ١٦٥].
- وقال سبحانه: ﴿ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ﴾ [ المائدة: ٦٣ ] إلى غير ذلك من الآيات.

أما أحاديث رسول الله ﷺ فكثيرة في هذا الباب ، منها :

- حدیث رسول الله ﷺ: ( من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده ،
   فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان ، ( ) .
- وقول النبي ﷺ: ﴿ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ... )<sup>(1)</sup>.
- وقول النبي عَلِيُّةً : ﴿ لَا يَمْنَعُنْ أَحَدُكُمْ هَبِيةَ النَّاسُ أَنْ يَقُولُ بَحَقَّ إِذَا

 <sup>(</sup>١) صحيح وتقدم تخريجه قريبًا ، وهو عند مسلم .

 <sup>(</sup>٢) صحيح وقد تقدم تخريجه وسياقه بطوله .

#### \* \* \*

# س : هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضوابط ؟

ج : نعم له ضوابط : منها :

أن يكون عالمًا بحكم ما يأمر به وما ينهى عنه وما يدعو إليه ،
 لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن
 اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ [بيوسف : ١٠٨].

 أن يكون عالمًا ( في الجملة ) بقضية المفاسد والمصالح ، فهذه أساس وأصل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فُربَّ منكر غُير فأتى بمنكر أعظم منه ، والله عز وجل أخير أنه لا يجب الفساد ، وقال سبحانه : ﴿وَوَلا تَسْبُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالأَعْمَامِ . ١٠٨.

وقال النبي عَلِيَّكُم : ( يا عائشة لولا أن قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون (^``. والأدلة على هذا كثيرة .

ومنها: أن يكلل دعوته بلين الجانب والخلق الحسن ؛ لقول الله تعالى
 لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً
 لينًا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ [طه: ٣] – ٤٤].

• ولقول النبي ﷺ : ١ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزع

وفي بعض الروايات : ٥ لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام ٥ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها ( ۱۲۲ ) ، ( ۱۵۸۳ ) ، و ... ، ومسلم ( ۱۳۳۳ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا .

من شيء إلا شانه »<sup>(۱)</sup> .

 وأن يعرف المواطن التي تحتاج إلى شدة فيشتد ، والمواطن التي تحتاج إلى لين فيلين ، وأن يكون مُلمًّا بأحوال الناس ، فيذكر حيث يرى أن الذكرى
 تنفع ؛ لقوله تعالى : ﴿ فذكر إن نفعت الذكرى ﴾ [ الأعلى : ٩ ] .

وحري به أن يكون صالحًا في نفسه وخاصة فيما يدعو الناس إليه ؟
 لقول الله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَاسِ بَالِيرِ وَتَنْسُونُ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْمَ تَتَلُونَ الْكَتَابِ أَفَلًا تَمْقُلُونَ ﴾ [ البقرة : ﴿ وَمَا أَرْيَدُ أَنْ أَخَالُهُكُمْ إِلَى مَا أَنَهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [ هود : ٨٨] .

#### \* \* \*

س : من هم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ؟

ج: هم اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين، ومن الناس من
 قال: إنهم المبتدعة من هذه الأمة، والقول الأول أولى في هذا المقام، والله.
 تعالى أعلم.

#### \* \* \*

# س: اذكر بعض طوائف المبتدعة من هذه الأمة ؟

ج: قال بعض أهل العلم: إن أصول الفرق الضالة ست وهي :
 الحرورية ، والقدرية ، والجهمية ، والمرجئة ، والرافضة ، والجبرية ، ثم
 انقسمت كل فرقة منهم إلى عدة فرق .

أخرجه مسلم (٢٥٩٤) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا ، وعند مسلم أيضًا (٢٥٩٧) من حديث جربر بن عبد الله البجلي رضى الله عنه عن النبي عَلَيْقًةً قال : د من يُحرم الرفق يُحرم الحبر » .

ويضاف إليهم أيضًا الناصبة .

وانظر تفسير القرطبي رحمه الله ( ١٠٣/٤ ) ، والفِصَل في الملل والنحل لابن حزم وسائر مصنفات أهل السنة في الملل والنحل

\* \* \*

سَ: قوله تعالى: ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٧] وجوه من التي تبيض ووجوه من التي تسود ؟

ج: أما الذين تبيض وجوههم يوم القيامة فهم أهل التوحيد والإيمان ،
 فإن الله عز وجل يسألهم يوم القيامة هل تريدون شيئًا فيقولون ( . . ألم تُبيُّضُ
 وجوهنا . . . ) الحديث .

ومنهم : أقوام يزداد بياض وجوههم وهم أول زمرة تدخل الجنة كما قال النبى عليه الصلاة والسلام : ١ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة ١٠٪.

ومنهم : حفظة حديث رسول الله عَيْظَةً المبلغون له ؛ لقول النبي عَيْظَةً : « نضَّر الله أمرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ، (").

- أما الذين تسود وجوههم يوم القيامة ففيهم جملة أقوال للعلماء :
  - فمنهم من قال: إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة.
- ومنهم من قال : إنهم المرتدون من هذه الأمة ، وشاهدهم على ذلك

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٢٤٦ ) ، ومسلم ( ٢٨٣٤ ) من حديث أني هريرة رضي الله
 عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) هذا حُديث ثابت صحيح بل هو متواتر عن رسول الله على .

قوله تعالى : ﴿ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانُكُمْ ﴾ .

 ومن أهل العلم من قال: إنهم المنافقون فهم قد شهدوا ألا إله إلا الله ثم ارتدوا.

• ومنهم من قال: هم عموم الكفار لقول الله تبارك وتعالى: 

﴿ والذين كسبوا السيئات جزاء سيقة بمثلها وترهقهم ذلة ما لجم من الله من 
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطمًا من الليل مظلمًا أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون ﴾ [ بونس: ٢٧] والحلود لا يكون إلا مع الكفر. 
ولقول الله تعالى: ﴿ ووجوه يومئد عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة 
﴿ أكفرتم بعد إيمانكم ﴾ فإن المراد بالإيمان هنا الإيمان المأخوذ عليهم وهم 
في صلب أيهم آدم، والمذكور في قول الله تعالى: ﴿ وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا 
بلى شهدنا ... ﴾ الآية [ الأعراف: ١٧٢] .

 أو الإيمان الذي أقروا به لما سئلوا من خلق السموات والأرض فقالوا : الله ، كما قال سبحانه : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ [ الزمر : ٢٨ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تُسحرون ﴾ [ المؤمنون : ٨٨ ، ٨٩ ] .

واختار ابن جرير الطبري رحمه الله أنه عني بذلك جميع الكفار ،
وعلل ابن جرير ذلك بقوله : وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة
فريقين ، أحدهما سودًا وجوهه ، والآخر بيضًا وجوهه ، فمعلوم إذ لم يكن
هناك إلا هذان الفريقان أن جميع الكفار داخلون في فريق من سوَّد وجهه ،
وأن جميع المؤمنين داخلون في فريق من يُيض وجهه ، فلا وجه إذًا لقول
قائل : ( عني بقوله : ﴿ أَكَفَرَمْ بعد إِيمَانَكُم ﴾ بعض الكفار دون بعض )

وقد عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميعًا ، وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة كان معلومًا أنها المرادة بذلك .

\* \* \*

س: في قوله تعالى: ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت .. ﴾ [آل عمران: ١٠٦] أسلوب بلاغي حيث قدم أولًا ﴿ تَعَلَّمُ عَلَى الْمُولِبِ ﴾ ﴿ تَعَلَّمُ الذين اسودت ﴾ فما هو نوع هذا الأسلوب ﴾ ج: يطلق العلماء على هذا الأسلوب البلاغي أسلوب اللف والنشر ، أو أسلوب التلوين ، والله تعالى أعلم .

س : كان في قوله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أَمَةً ﴾ [آل عمران : ١١٠ ] ما المراد بها ؟

ج : كان في هذا الموطن لها معان ذكرها العلماء ، منها :

- خلقتم ووجدتم خير أمة ، على أساس أن ( كان ) هي كان التامة .
  - كنتم في اللوح المحفوظ مكتوبين أنكم خير أمة .
- كنتم عند من سبقكم من أهل الكتاب مذكورين أنكم خير أمة ،
   وأهل الكتاب يعلمون ذلك عندهم .
- وقيل: إن (كان) زائدة في قوله تعالى: ﴿ كنتم خير أمة ﴾ ، والمعنى أنتم خير أمة ، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ كيف نكلم من كان في المهد صبيًا ﴾ [ مريم: ٢٩] ، وكما في قوله تعالى: ﴿ واذكروا إذ كنتم قليلًا فكتم كما كم إلا الأعزاف: ٢٦] ، كما في قول شعيب عليه السلام لقومه ، وقال سبحانه للمؤمنين من أمة محمد عَيْكُم : ﴿ واذكروا إذ أنتم قليل ... ﴾ [ الأنفال: ٢٦] ، والله تعالى أعلم ..

# س: ما هو أقوى وجه لانتفاع الأمم بأمة محمد عَلِيُّ ؟

ج: أقوى وجه انتفاع نتنفع فيه الأم بأمة محمد عليه الله أن أمة محمد عليه المتحدد عليه المتحدد عليه المتحدد الله الله الله الله يوم القيامة ، كا قال أبو هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ [آل عمران : ١١٠] قال : خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام ().

س: في قوله تعالى : ﴿ كتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
 وتبون عن المنكر ﴾ [آل عمران : ١٠١ ] فضيلة للآمرين بالمعروف الناهين

عن المنكر ، وضحها ؟

ج: وجه هذه الفضيلة أن الخبرية في هذه الأمة منوطة بأمرها بالمعروف
 ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله ، فإذا تخلت عن إيمانها بالله وأمرها بالمعروف
 ونهيها عن المنكر سُلبت منها تلك الخبرية ، والله أعلم .

س: من المخاطب بقوله تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾
 [آل عمران: ١١٠]؟

ج: قال بعض أهل العلم: إن المخاطب بهذه الآية هم أصحاب محمد
 علي خاصة (1) لكن الصحيح من أقوال العلماء: أن المخاطب بها عموم أمة

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٥٧ ) ، وابن أبي حاتم في التفسير ( ١١٦١ ) ، والنسائي في التفسير ( ٩١) ) ، والطبري في التفسير ( ٧٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج النسائي في التفسير ( ٩٣ ) ، والطبري في التفسير ( ٧٦٠٦ ) ، وابن أبي حاتم في التفسير ( ١١٥٧ ) من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هم الذين هاجروا مع محمد عليه.

محمد عَلِيْكُ ، ويدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم بالدرجة الأولى .

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾ [ البقرة : ١٨٣ ] ، فالحظاب وإن كان لأصحاب رسول الله عليه الله ألله الأمة جميعها لهم تبع ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القصاص ﴾ [ البقرة : ١٧٨ ] إلى غير ذلك ، والله أعلم .

#### \* \* \*

# س: أي أمة محمد ﷺ أفضل، أولها أم آخرها ؟

ج: أفضل أمة محمد عَلِيكُ هم أولها ، وذلك لقول النبي عَلَيْكُ : ١ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ١<sup>(١)</sup>.

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه "<sup>(\*)</sup>.

- ولقول الله تبارك وتعالى: ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى ﴾ [ الحديد: ١٠] .
- ولقول الله تبارك وتعالى: ﴿ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ﴾ [ الواقعة : ١٠ ١٤ ]
   إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث .

وقد وردت بعض الأحاديث تُشعر بأن آخر هذه الأمة قد يفضل أولها

أخرجه البخاري ( حديث ٣٦٥١ ) ، ومسلم ( ٣٥٣٣ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (حديث ۲۹۷۳)، ومسلم (۲۰۶۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه مرفوعًا.

كحديث : « مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره » وحديث : 
« ... لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر خمسين منكم » ونحوها ، لكنها أحاديث ضعاف لا تثبت عن رسول الله عَيْلِيَّةً ، ولا تقاوم الأحاديث الجياد التي أسانيدها كالجبال في الصحيحين وغيرهما ، فضلًا عن آيات الكتاب العزيز التي وردت في بيان فضل أصحاب رسول الله عَيْلِيَّةً (").

\* \* \*

# س: اذكر بعض فضائل أمة محمد ﷺ ؟

ج: من فضائل أمة محمد عَلَيْكُ ما يلي:

- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ كُنتُم خير أمة أخرجت للناس ﴾ [آل عمران: ١١٠].
- قول الله تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على
   الناس ويكون الرسول عليكم شهيئًا ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] .
- قول الله تعالى: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
   رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في
   وجوههم من أثر السجود ﴾ [الفتح: ٢٩].

أما الأحاديث عن رسول الله ﷺ في هذا الباب فكثيرة ، منها :

قول النبي عَلِيَّكُ : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... )<sup>(7)</sup>.

 <sup>(</sup>١) وإن شت المزيد من التفصيل في هذا الباب، ومزيمًا من نضائل أصحاب النبي ﷺ فارجع إلى كتابي ( الصحيح المسند من نضائل الصحابة ) نقد حوى – بتوفيق الله سجانه – ما تقر به عين الباحث عن فضائل أصحاب محمد ﷺ.

<sup>(</sup>۲) صحيح وقد تقدم .

- وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ('').
- وقول النبي ﷺ: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله ، فالناس لنا تبع اليهود غدًا ، والنصارى بعد غدٍ (").
- وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِمّا بِقَالُومَ فِيما سَلْفَ قبلكم من الأمّ كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أوتي أهل التوراة التوراة ، فعملوا ، حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قبراطًا تراطًا ، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل ، فعملوا إلى صلاة العصر ، ثم عجزوا فأعطوا قبراطًا قبراطًا ، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس ، فأعطينا قبراطين قبراطين ، وأعطيتنا قبراطًا ، الكتائين : أي ربنا أعطيت هؤلاء قبراطين قبراطين ، وأعطيتنا قبراطًا قبراطًا ، وغن كنا أكثر عملًا ، قال : قال الله عز وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء »<sup>(7)</sup> .
- وقال رسول الله على الله على الله على المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا:
   لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا فاستأجر

 <sup>(</sup>۱) صحيح وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري ( ٨٧٦ ) ، ومسلم ( ٨٥٥ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٥٥٧ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا .

أي: الذين كانوا قبل رسول الله ﷺ ؛ لأن النبي ﷺ قال: ٥ والذي نفسي بيده
 لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من
 أهل النار ٤ .

قومًا فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين "(').

• وقال رسول الله عليه الله عن النار ، قال : ليبدل والله عن وجل : يا آدم ، فيقول : ليبدل وسعديك والحير في يديك قال : يقول : أخرج بعث النار ، قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعق وتسعين ، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » ، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله : أينا ذلك الرجل ؟ قال : « أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج الله ومنكم رجل» ثم قال : « والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة ، قال : « والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة ، إن مثلكم في الأم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كارتحمة في ذراع الحمار »(").

● وقال النبي عَيِّلِكَةَ : 8 عُرضت على الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة ، والنبي يمر معه العشرة ، والنبي يمر معه الحسسة ، والنبي يمر وحده ، فنظرت فإذا سواد كثير قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال : هؤلاء أمتك ، وهؤلاء سبعون ألفًا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ، قلت : ولم ؟ ، قال : كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ... » الحديث "

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْظُ يقول :

<sup>(</sup>١) أُخرجه البخاري ( ٥٥٨ ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٥٣٠ ) ، ومسلم ( ٢٢٢ ) من حديث أبي سعيد الحدري رضى الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٦٥٤١ ) ، ومسلم ( ٢٢٠ ) من حديث ابن عباس رضي الله
 عنهما .

الله البدن المنه من أمتي زمرة هم سبعون ألفًا تضيء وجوههم إضاءة القمر
 البلة البدر .. الله فذكر الحديث<sup>(١)</sup> .

#### \* \* \*

س : أهل الإيمان في الغالب قلة ، وأهل الفسق والعصيان والكفر والفجور في الغالب كثرة دلّل على ذلك ؟

ج: من الأدلة على ذلك ما يلي:

- قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾
   [ يوسف : ١٠٣ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمَنُ أَكْثُرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾
   [ يوسف : ١٠٦] .
- وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَطْعَ أَكْثَرَ مِنْ فِي الأَرْضِ يَضْلُوكُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ
   إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ﴾ [ الأنعام : ١١٦ ] .
- وقول الله تعالى: ﴿ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ﴾ آ آل عمران: ١١٠].
- وقول الله جل ذكره: ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ [سبأ: ١٣] .
- وقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَثِيرًا مِن الْخَلْطَاء لِيبْغي بعضهم على بعض
   إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ﴾ [ ص : ٢٤] .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٤٢ ) ، ومسلم ( ٢١٨ ) من حديث أبي هريرة رضي الله
 عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله ( ۷۲۲ ) بإسناد حسن عن قنادة قال : ﴿ منهم المؤسنون وأكثرهم الفاسقون ﴾ ذم الله أكثر الناس ، وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم ( ۱۱۷۸ ) في النفسير .

- وقول الله عز وجل في شأن نوح عليه السلام: ﴿ وما آمن معه إلا
   قليل ﴾ [ هود: ٢٤٠ ] .
- وقول الله عز وجل : ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ﴾ [يونس: ٨٣].
- وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: « يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ، قال : يا رب وما بعث الناس ، قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ('').
- وقول النبي ﷺ : ﴿ إَنمَا أَنتَم فِي الأَمْ كَالشَّعْرَةَ السوداء في جلد الثور
   الأبيض أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ﴾(¹).
- وقول النبي عَلَيْكُ : « عرضت على الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجلان .... » الحديث(١).

#### \* \* \*

س : لماذا قدم الأمر بللعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في قوله تعالى: ﴿وَتَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفُ وتنهُونَ عَنِ المُنكُرِ وتؤمنونَ بالله﴾ [ آل عمران: ١١٥]؟

ج: قال بعض أهل العلم: قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله هنا ، لأن من الأمم السابقة من آمن بنبيه عليه السلام ، فاشترك مع هذه الأمة في الإيمان ، لكن فاقه أهل هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد يقال: إن الواو لا تقتضي الترتيب في كل الأحوال، بل
 تقتضي مطلق التشريك، كما بيناه في قوله تعالى: ﴿ إِنّي متوفيك ورافعك
 إلّي ﴾ [آل عمران: ٥٥] والله أعلم.

<sup>(</sup>١) صحاح وقد تقدمت كلها .

س: كثير من الناس يقول: (جمعنى الله وإياكم في مستقر رحمته ) فهل
 ورد لكلمة مستقر رحمته ذكر في الكتاب والسنة ؟

ج : لم أَقَف لكلمة مستقر رحمته على ذكر في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله عَلَيْكُ ، والله أعلم .

\* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا هُم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ﴾ [آل عمران: ١١٠] اذكر يُعض المؤمنين من أهل الكتاب ؟

ج: من المؤمنين من أهل الكتاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان نصرانيًا فأسلم ، كان يهودنيًا فأسلم ، ومنهم عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيًا فأسلم ، ومنهم أم المؤمنين صفية بنت حيى رضى الله عنها .

\* \* \*

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ لَنْ يَضُرُو كُمْ إِلاَ أَذَى ﴾ [آل عمران: ١٠١]؟ ج: المراد بالأذى في قوله تعالى: ﴿ لَنْ يَضُرُو كَمْ إِلاَ أَذَى ﴾ أي: لن ينالوا منكم شيئًا إلا أَذَى يسيرًا بالسنتهم كقولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وكذلك بقولهم: إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقولهم: إن الله ثالث ثلاثة، وبطعنهم في محمد وعيسى عليهما السلام، وبالقاء الشبه على الأسماع وتخويف ضعفة الإيمان من المسلمين، وبتحريفهم التوراة والإنجيل... وعلى العموم فالمراد بالأذى هنا الضرر اليسير.

وقوله تعالى : ﴿ لن يضروكم ﴾ لأصحاب النبي عَيْلَتْهُ ، والمعنى : أن أهل
 الكتاب لن ينالوا من أصحاب محمد عَيْلَةً إلا أذى .

س : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَقَاتُلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١١١] خطاب لمن ؟

ج: هذا الخطاب إما أنه لأصحاب النبي عَلَيْكَ ، وعليه فلا إشكال في الآية الكريمة ، فإن البهود والنصارى لما قاتلوا أصحاب محمد عَلَيْكُ ولَى البهود والنصارى الأدبار ثم لم يُنصروا .

وقد يقال : إن هذا خطاب لعموم أمة محمد ﷺ المتبعين لشريعته العاملين بها ، وهنا يخرج العلمانيون والشيوعيون والاشتراكيون الذين قاتلوا اليهود فدلوا الأدبار ، والله تعالى أعلم .

فيقال لأهل الإيمان: إنكم ما دمتم مستمسكين بإيمانكم متيعين لكتاب ربكم وسنة نبيكم عَلِيَّكُ ، قلن ينال اليهود والنصارى منكم شيئًا ، أما إذا فرطتم في دينكم وعصيتم ربكم ونبيكم ﷺ حل بكم من البلاء على قدر ذلك ، والله أعلم .

س : ما هو المراد بقوله تعالى: ﴿ضربت عليهم الذُّلَّهُ [آل عمران : ١١٢]؟

ج: المراد – والله تعالى أعلم – أن الذَّل والصغار جُعلا ملصقين بهم كالشيء يضرب على الشيء فيلصق به ويحيط به من كل جانب ، فمعنى ضربت عليهم الذلة لصقت بهم وأحيطت فيُحارَبوا فتُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم وتقسم أموالهم .

وقيل : إن المراد بالذِّلة هنا الجزية ، والله أعلم .

س : ما هو المواد بحيل من الله وحبل من الناس في الآية الكريمة : ﴿ إِلاَّ بحيل من الله وحبل من الناس ﴾ [آل عمران : ١١٢]؟

ج: قيل: إن المراد بحبل من الله هو الإسلام.

وحبل من الناس هو العهد والذمة .

وقيل : إن حبل الله هو الذمة والعهد الذين أعطاهما الله عز وجل لليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

 وحبل من الناس: هو عقود المصالحة التي يجريها إمام المسلمين مع اليهود والنصارى، فيزيد فيها الإمام تارة وينقص تارة أخرى، والله تعالى أعلم.

# س: ما معنى المسكنة في قوله تعالى : ﴿ وضربت عليهم المسكنة ﴾

س . تا تعلق الساحة في قوله تعلق . ﴿ وَصَرَبَتَ عَلَيْهِمَ السَّحَمَّةِ ﴾ [آل عمران : ١١٢] ؟

ج : قبل : إن المسكنة هي الجزية ، وقبل : إن اليهودي يُظهر من نفسه
 دائمًا المسكنة ، وإن كان ثريًا ، وقبل غير ذلك .

س: ضرب الله عز وجل الذلة والمسكنة على اليهود وباءوا بغضب من الله ، كل ذلك لكونهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النيين بغير حق ، وأيضًا لعصيانهم واعتدائهم ، ومن المعلوم أن اليهود الموجودين على عهد رسول الله ﷺ لم يقتلوا نبيًّا فكيف تُسحب الآية عليهم ؟

ج: لا يلزم أن يكون كل يهودي قد ارتكب كل ما ذكر ، فالمسكنة تتنزل على كل شخص بحسب جرائمه التي اقترفها ، والذلة والمسكنة مضروبتان على كل يهودي سواء المقدم منهم أو المتأخر ، أما المتقدم منهم فلكونه باشر قتل الأنبياء في عصوه ، وأما المتأخر منهم فلكونه رضي بما صنع المتقدم من قتل واعتداء ، وأيضًا فالجميع (" كانوا يكفرون بآيات الله .

<sup>(</sup>١) إلا من أسلم منهم .

س : العصيان والتمرد قد يؤدي إلى الكفر ، وضح ذلك ، وبيّن صورة من جرائم بني إسرائيل ؟

ج: أما كون العصيان قد يؤدي إلى الكفر فقد ذكر الله عز وجل ذلك
 فيين سبحانه أن كفر بني إسرائيل بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق سببه
 هو العصيان والاعتداء فقال سبحانه : ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾
 آل عمران : ٢١١٢ .

وقال الله سبحانه في شأن نبيه محمد ﷺ : ﴿ فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [ النور : ٢٣ ] ، فالفتنة : هي الشرك''، والمخالفة عن أمر الله عز وجل معصية، ولكن قد يؤدي الإكتار من الخالفة والعصيان إلى الشرك، كما ذكره بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم''،

ولقوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ بَمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ معنى آخر وهو : إننا إنما ضربنا عليهم الذلة والمسكنة وبانوا بالغضب لعصيانهم واعتدائهم، والله أعلم.

أما بالنسبة لجرائم بني إسرائيل المتعددة التي لا تكاد تنتهي فعنها ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ( ١٢١٥ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي ثم يقوم سوق بقلهم من آخر النهار".

<sup>(</sup>١) وتطلق على غير الشرك أيضًا .

<sup>(</sup>٢) وثقل عن بعض العلماء قولهم: من ابتلى جرك الآداب وقع في ترك السنن، ومن ابتلى بترك السنن وقع في ترك الفريضة، ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة، ومن ابتلى باستحقار الشريعة وقع في الكفر. قلت: ويشهد له حديث رسول الله ﷺ: ( .. فمن وقع في الشيبات وقع في الحرام.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن أبي حاتم حدثنا بونس بن حبيب ثنا أبو داود حدثناً شعبة عن سليمان الأعمش
 عن إبراهم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال .. فذكره .

ج: وجه الجمع أن قوله تعالى: ﴿ ولقد اخترناهم على علم على
 العالمين ﴾ [ الدخان: ٣٣ ] أن المراد عالمي زمانهم ، والله أعلم .

\* \* \*

س : وضح معاني هذه الكلمات :

حُلّا – ملةً – بكة – مباركًا – وأنع شهداء – عوجًا – يعتصم بالله – شفا حفرة – أمة – باءوا – ثقفوا ؟

ج :

| معناهـــا                                                                                 | الكلمة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| حلالا                                                                                     | حلا         |
| دين .<br>قيل : إن بكة هي مكة ، وقيل : إن بكة هي                                           | مله<br>بکة  |
| الكعبة وما حولها من المسجد، وأما مكة فهي<br>عموم البلد الحرام، وقيل : إنه قيل لبكة بكة من |             |
| الازدحام الذي يكون حول الحرم .                                                            | مبار گا     |
| البركة هي ثبوت الحير في الشيء ، وتطلق على النمو<br>والازدياد                              | ,           |
| قيل : شهداء عقلاء – وقيل : شهداء على أن                                                   | وأنتم شهداء |

الدين المقبول عند الله هو الإسلام . هلاكًا ، والعوج : الميل والزيغ في الدين والقول والعمل.

يستمسك بدينه ، ويعتصم أيضًا يمتنع .

طرف حفرةٍ .

جماعة : لقوله تعالى : ﴿ وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾ [ القصص: ٣٠٠ ] . الرجل الحنيف ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً ﴾ [ النحل: ١٢٠ ] المدة الزمنية : ﴿ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد

أمة ﴾ [ يوسف : ٤٥ ].

الملة: ﴿ إِنْ هَذَهُ أَمْتُكُمْ أَمَّةً وَاحْدَةً ﴾ [ الأنبياء : ٩٢ ] : أي ملتكم .

استوجبوا ورجعوا . أو رجعوا وقد احتملوا . وجدوا . عوجًا

يعتصم بالله شفا حفرة

أمة

باءوا ثقفوا ه لَيُنُواْ سَوَآةً مِّنَا هُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآيِمَةً يتُلُونَ َ النِّهِ ٱللَّهِ مَانَا ٱلنَّيْلِ وَهُمْ يَنْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومُ ٱلْكَيْرِ وَيَامُرُونَ بِٱلْمُؤُوفِ وَيَهُونَ عَنْ ٱلْمُنْكِرُ وَلِيهُ عُونَ فِي كُنُرُاتٍ \* وَأَوْلَيَكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَمَايَفَ عَلُواْمِنَّ خَيْرُ فَكَنُ يُصَّفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيُّهُ الْمُنَّقِينَ ۞إِنَّا لَذِينَ كَفَرُواْ لَنَّغَنِيَعَنَّهُ مِّ أَمُولُكُمْ وَلَاَ أُوۡلَادُهُرِمِّنَ اللَّهِ سَٰئِئًا وَأُولَتِكَ أَصَعَٰكِ ٱلنَّارِهُرُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ مَثَلُ مَايُفِقُونَ فِي هَاذِوْلَكَيَوْوَالْدُنْيَاكَمْثُلِ بِيرِفِهَ إِصِّرُ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَوُا أَنْفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَنْهُ مُهُ وَيُظْلِوُنَ ﴿ يَمَا أَيُّونَ ٓ امَنُواْ لَا يَتَّخُذُواْبِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا مَالُو بُكُوحَهَا لَا وَدُّواْ مَاعَينَةُ وَقَدْ بَدَبِ ٱلْبُعْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِ مِهِ وَوَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّبَيَّ الْكُوْ الْأَيْتِ إِنكُنْمَ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاۤ أَنْتُمْ أُوْلَآ يَجُنُّونَهُمْ وَلَا يُحِنُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِلْبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلُواْعَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَّ الْفَيْظِ قُلُّ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّا للَّهَ عَلِينُ إِذَاكِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِن تَسْتُحُ حَسَنَةٌ نَسُوْهُمْ وَان تُصِبُكُ رَسَيِّنَةٌ يَفْرَجُواْ بِهَا ۚ وَان تَصْبُرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُو

كَبْدُهُ مِنْ يَتَّا إِنَّ أَلَّاءَ عَايَعَ عَلُونَ مُحِيُّطُ ۞ وَإِذْ غَدُوْكَ مِنْ أَهْلِكَ نُبُوِّئُ ٱلْوُمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُو ﴿ إِذْ هُمَّتِ طَّآبِهَنَانِ مِنكُمْ أَنْهَٰ شَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمُّۤ وَعَلَى ُللَّهِ فَلْيَنُوكَّ ل ٱلْوُمِنُونَ ۞ وَلَقَذْنَصَرُ كُواُ لِلَّهُ بَبِأُدِ وَلَنْتُهُ أَذِلَّةٌ فَأَلَّقُوا ٱللَّهَ لَحَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞إِذْ تَقُولُ لِلْوُقِينِينَ أَلَن كَفِيَكُوْأَن يُمِدُّكُمْ وَأَن يُمَدُّكُمْ وَلَكُمَّهُ ءَالَفِ مِّنَّالُمُلَبِّكَةِ مُنزَلِبَ۞بَلَيَّ إِن تَصْبُرُواْ وَتَتَّفُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوَرِهِ هَا لَا يُمْدِدُكُورَ لِيُكُمِ يَخِينَ عِالِّفِ مِّنَ لِكُلِّبَكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا أَشَرَىٰ لَكُرُولِ لَظَهَ بِنَّ قُلُوبُكُم بِكِّـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِٱللَّهِٱلْعَزِزُٱلْحَكِمِهِ ۞ لِيُقْطَعَطَ فَاتِّرَ ٱلَّذِنَّ كَفَرُوٓاْ أَوْيَكُمْ بُهُوْ فَيَنَقَلِبُواْخَآبِينَ ۞ لَيُس لَكَ مِنَ لَأَمْ يَنِي ۚ أَوْنُوبَ عَلَيْهِ وَ أَوْنُعَا بَهُمُ فَإِنَّهُ مُ ظَلُّهُ نَ ﴿ وَلِلَّهِ مِمَا فِي السَّهُ إِنَّ وَمَا فِي لَا رَضَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وُعِدَّتُ مَن يَشَأَءُوَاللَّهُ عَهُورٌ رَّحِكُ۞ نَأَثُهَاٱلَّذِنَءَامُنُواٰلَاَأَ كُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضَعَفًا مُّضَعَفَةٌ وَٱلثَّوْاْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّـٰقُواْ ٱلنَّارَا لَيَّيَا عِدَّتَ لِلْكَلِيْنِ فَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ر سرو ترخمون ش

س : من هم الدين قال الله فيهم : ﴿ ليسوا سواءً ﴾ [آل عمران : ١١٣] ؟

ج : فيهم قولان :

الأول : لا تستوي أمة محمد ﷺ مع أهل الكتاب .

الثانى: لا يستوى أهل الكتاب فيما بينهم، فمنهم الصالح ومنهم الطالح.
ويشهد للقول الأول ما أخرجه أحمد بإسناد حسن (۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخر رسول الله عليه صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظروان الصلاة، فقال: وأما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم ، قال: وأنزل الله هؤلاء الآيات: ﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب ﴾ حتى بلغ ﴿ وما يفعلوا من خير فأن يكفروه والله علم بالمتقين ﴾ [آل عمران: ١١٣ - ١١٥]، فهذا يؤيد صحة القول الأول.

وثمَّ سبب نزول آخر أخرجه ابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا ومنحوا فيه ، قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره ، فأنول الله عز وجل في ذلك : خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره ، فأنول الله عز وجل في ذلك :

لكن كلا المعنيين للآية صحيح، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>١) وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم ( التفسير ١٢٢٦ ) ، والطبري ( ٧٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أَبَنَ أَبِي حَاتَم فِي التَفْسَيرِ ( ١٢٢٠ ) ، وفي إسناده تجهولُ ، وأخرجه أيضًا الطبري ( ٢٦٤٤ ) .

س: هل القول بأن قوله تعالى: ﴿ ليسوا سواء ﴾ المراد به أمة محمد وأهل الكتاب
 وأهل الكتاب ، المعنى واضح وهو أنه لا تستوي أمة محمد وأهل الكتاب
 لكن على القول بأن قوله تعالى: ﴿ ليسوا سواء ﴾ هم أهل الكتاب
 بعضهم مع بعض يكون هناك محذوف فما هو ؟

 ج: التقدير أن يقال: إن أهل الكتاب لا يستوون ، فعنهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ... ، وأمة شقية غوية كافرة عاصية لم تذكر في السياق لدلالة السياق عليها ؛ لأن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر .

#### \* \* \*

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ أُمَةَ قَائمَةً ﴾ [آل عمران: ١٦٣]؟
ج: أَمَّةَ قَائمَةً أَي : مستقيمة على أوامر الله عز وجل ، مقيمة لحدوده
وفرائضه ، كما قال النبي عَلِيَّاتُهُ : ﴿ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل
قوم استهموا على سفينة ... ﴾ (() الحديث ، وكما قال تعالى : ﴿ إِلا ما دمت
عليه قائمًا ﴾ [آل عمران : ٧٥] ، أي : ملازمًا للاقتضاء ، ملازمًا
للمطالبة ...

وقال بعض أهل العلم : إن معنى قوله تعالى ﴿ قائمة ﴾ أي : مهتدية ، وقيل : عادلة ، وبعضهم قال : ﴿ قائمة ﴾ أي : مطيعة ، وكلها ترجع إلى معنى واحد ، والله أعلم .

وَبِعُضَ العلماء يقول : إن المراد بقائمة (أي: قائمة في الصلاة ) تتلو القرآن فيها ، وهذا المعنى جزء من المعنى الأول، والتفسير بالعموم أولى والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) صحيح، وقد تقدم.

س: قوله تعالى : ﴿ يُتلون آيات الله آناء اللَّيلُ وهم يسجدون ﴾ [ آل عمران : ١١٣ ] ظاهره يفيد أنهم يتلون القرآن في سجودهم فهل هذا الظاهر صحيح ؟

ج: هذا الظاهر ليس بصحيح؛ لأن النبي عَلَيْكُ قال: ﴿ إِنِي نبيت أَن أَقُرأُ اللّهِ إِذَا تَأْوِيلُا لا يَعْدَرُضُ مِع القَرْآن راكمًا أو ساجدًا ﴿ ''. فلا بد من تأويل الآية إِذَا تأويلًا لا يتعارض مع حديث رسول الله عَلَيْكُ ؛ لأن القرآن وحي والسنة وحي كذلك ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَن الْهُوى إِنْ هُو إِلاّ وحي يُوحى ﴾ [ النجم: ٣، ٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَلُو كَانُ مَن عَنْدُ غَيْرِ اللهِ لُوجِدُوا فَيه اختلافًا كُثيرًا ﴾ [ النساء: ٨٢] .

وقد زعم بعض أهل العلم أن المراد بقوله تعالى هنا : ﴿ وهم يسجدون ﴾ أي : يصلون، ورد ابن جرير الطبري هذا التأويل، وقال : وإنما معنى الكلام : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم ، وهم مع ذلك يسجدون فيها ، فـ ( السجود ) هو السجود المعروف في الصلاة .

#### \* \* \*

## س: هل العجلة مذمومة في كل وقت ؟

ج: العجلة ليست مذمومة فيما يقرب من الله عز وجل ؛ بل غلينا أنّ
 نعجل بعمل ما يقربنا إلى الله عز وجل .

• قال الله سبحانه : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( مع النوري ١٩٦/٤ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنها ، قال : كشف رسول الله عليه الستارة ، والناس صفوف خلف أبي بكر ، فقال : ١ أيبا الناس إنه لم بين من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصاخة يراها المسلم ، أو ثرى له ، ألا وإني نبيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل ، وأما السجود فاجتهوا في الدعاء فقَهِنَ أن يستجاب لكم »

- السموات والأرض ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ ] .
- وقال سبحانه : ﴿ أُولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ﴾
   [ المؤمنون : ٢١] .
- وقال تعالى : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ﴾ [ الحديد : ٢١ ] .
- وقال سبحانه: ﴿ ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ﴾
   [ آل عمران: ١١٤].
- وقال موسى عليه السلام : ﴿ وعجلت البك رب لترضى ﴾ [ طه : ٨٤] .

وفي الأثر ( التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة ) .

#### \* \* \*

- س : اذكر معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ ﴾ [آل عمران : 100] ، وبعض الآيات في معناها ؟
- ج: المعنى والله تعالى أعلم وما يفعلوا من خيرٍ فلن يضيع ثوابه
   عليهم بل يدخره الله لهم ويكافئهم الله به ، كما قال سبحانه :
  - ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ﴾ [ الزلزلة : ٧ ] .
- وكما قال سبحانه: ﴿ وَمَن تَطْوع خَيْرًا فَإِنَ اللهِ شَاكَر عَلَيْم ﴾ [البقرة: ١٠٥٨].
- وقال سبحانه: ﴿ وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾ [البقرة: ۲۷۲].
- وقال : ﴿ وَمَن أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لِهَا سَعِيهَا وَهُو مُؤْمَنَ فَأُولُئُكُ

كان سعيهم مشكورًا ﴾ [الإسراء: ١٩].

وقال تعالى : ﴿ وما تَنفقوا من خيرٍ فإن الله به عليم ﴾ [ البفرة : ٢٧٣]

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، والله أعلم .

\* \* \*

س : وضح المثل المذكور في قوله تعالى : ﴿ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم طلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ﴾ [ آل عمران : ١١٧ ] ؟

ج: فحوى هذا المثل – والله أعلم – أن الله عز وجل شبه الأموال التي ينفقها الكفار في هذه الحياة الدنيا للصد عن سبيل الله ، ولنيل الشهرة والاستكثار من المفاخر والمكارم وحسن الذكر ؛ هذه الأموال شبهها الله عز وجل بحرث زرعه أقوام يرجون ثماره ، فجاءته ريح شديدة فيها برد محرق وجليد فأحرقته ، فكذلك شركهم ذهب بئواب أموالهم التي أنفقوها(١)، والله تعلى أخلى ذلك :

الأموال التي أنفقت مثلها : مثل الحرث والشرك : مثله مثل , يم فيها صر

فالريح التي فيها صر دمرت الحرث وأهلكته ، وكذلك الشرك ذهب بثواب الأموال وأضاعه ، والله تعالى أعلم .

وهذا قول لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المثل أيضًا .

 <sup>(</sup>١) ولهذا أمثلة كثيرة في الكتاب العزيز ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا
 من عمل فجعلناه هباءً متفورًا ﴾ [الفرقان : ٢٣] .

وقال سبحانه : ﴿ مثل الَّذِينَ كَفُرُوا بربهم أَعْمَالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ﴾ [ إيراهيم : ١٨ ] .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( التفسير القيم ص ٢١٤ ) :

هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعة ربه ومرضاته ، فشبه سبحانه وتعالى ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر ولا يبتغون به وجه الله ، وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي يزرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره ، فأصابته ريح شديدة البرد جدًّا يحرق بردها كل ما يمر عليه من الزرع والنمار ، فأهلكت ذلك الزرع وأيسته . واختلف في الصرِّ ، فقيل : هو البرد الشديد ، وقبل النام ، وقبل المرّ ، الموت الذي يصحب الرياح من شدة هبوبها .

والأقوال الثلاثة متلازمة ، فهو برد شديد يحرق ليبسه الحرث كما تحرقه النار ، وفيه صوت شديد .

وفي قوله : ﴿ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ﴾ تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم ، فهو الذي سلط عليهم الربح المذكورة ، حتى أهلكت زرعهم وأيسته ، فظلمهم هو الربح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها .

#### \* \* \*

### س: ما هو المراد ببطانة الرجل؟

ج: بطانة الرجل هم: خاصته والمقربون إليه الذين يستشيرهم في أموره، ويطلعهم على أسراره، ومنه قول النبي ﷺ: ( ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة ؛ إلا وكانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، والمعصوم من

\* \* \*

 ص: وضح باختصار معنى الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيَّا الذَّينَ آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالًا ودوا ما عنم ﴾ [آل عمران: ١١٨٨]

ج: ينهى الله عز وجل المؤمنين – في هذه الآية الكريمة أن يتخذوا لأنفسهم بطانة ممن ليس على دينهم وطريقتهم وسنتهم من الكفار واليهود والنصارى وأهل الأهواء والفسق والفجور ، يطلعوهم على أسرارهم ويشاوروهم في آرائهم ويُسندوا إليهم أمورهم ، وذلك لأن هؤلاء الذين ليسوا على ديننا من المذكورين لا يدخرون جهدًا لإضلالنا ، ولا يُقصرون في إغوائنا وإفهادنا وغشنا وإنزال المشقة بنا .

#### \* \* \*

س : هل تقبل شهادة الكفار ؟ وشهادة العدو على عدوه هل تجوز ؟

 ج: جمهور أهل العلم على رد شهادة الكفار مطلقًا<sup>١٧</sup>، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : ٢٨٣ ] .

- واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا إِن جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنِبًا
   فتبينوا ﴾ [ الحجرات : ٢ ] .
  - وبقوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم ﴾ [ الطلاق : ٢ ] .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧١٩٨ ) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>٢) رأي الجمهور نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ٢٩٢/٥ ) .

- وبقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنوا لا تَتَخذُوا بَطَانَة مَن دُونَكُم لا
   يألُونكم خبالًا ودوا ما عنتم ﴾ [آل عمران : ۱۱۸] .
- وبقول النبي عَرِيلَةً : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم .. "(1)
   الحديث .
- وبقول ابن عباس الذي أخرجه البخاري ( ٢٦٨٥ ) : يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه عَيِّهِ أَحدث الأخبار بالله تقرءونه لم يُشب ، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدُلوا ما كتب الله ، وغيروا بأيديهم الكتاب ، فقالوا : ﴿ هذا من عبد الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا ﴾ [ البقرة : ٧٩] ، أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلًا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم .
- بينها ذهب فريق من العلماء إلى قبولها مطلقًا ( إلا على المسلمين )(٢).
- وتوسط فريق ثالث وقبل شهادة أهل الملة الواحدة على بعضهم ، وعدم شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى ( مثلًا رأى أن النصارى يشهد بعضهم على بعض ، وكذلك اليهود ، ولكن لا يشهد يهودي على نصراني ) وذلك لقوله تعالى : ﴿ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ [ المائدة : ١٤ ].

 <sup>(</sup>١) . في شرح هذا الحديث تفصيل فحواه : إن أق أهل الكتاب بما يوافق كتأبنا أقررناه ،
 وإذا أثوا بما يخالف ديننا وما في كتابنا رددناه ، وإن أثوا بشيء لا يوافق ولا يخالف توقفنا فيه ، وإلله إعلى .

 <sup>(</sup>٢) ولعله يأتي مزيد إن شاء الله عند تفسير قوله تعلى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّينَ آمنُوا شَهَادَةً
 ينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ... ﴾ في موطنه من سورة المائدة إن شاء الله ...

ولكن بإممان النظر في الآية الكريمة يجد أن إغراء العداوة والبغضاء بين الملة الواحدة أيضًا ، فإن الله عز وجل قال : ﴿ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى الميامة وسوف ينتهم الله بما كانوا يصنعون ﴾ [ المائدة : ١٤ ] .

• أما شهادة العدو على عدوه فالأكثر أيضًا على عدم قبولها لهذه الآية:
﴿ يا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خيالًا ودوا ما عتم ﴾ [آل عمران : 118] ، ونقل القرطبي القول بعدم الجواز عن أهل المدينة وأهل الحجاز ، وحكى عن ابن بطال أنه حكى عن ابن شعبان أنه قال : أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء ، وإن كان عدلًا ، والعداوة تزيل العدالة ، فكيف بعداوة الكافر ؟!!! .

قلت : ولنا تحفظ على دعوى الإجماع ، والله أعلم .

#### \* \* \*

س: المؤمن عليه أن يكون كيسًا فطئًا فهمًا يفهم مدلولات الألفاظ
 ومخارجها ، وخاصة تلك التي تصدر من أهل النفاق والزندقة ، وقد
 حشا الله عز وجل على فهم ذلك ، وضح الآيات التي تشير إلى ذلك ؟

ج: من هذه الآيات قوله تعالى : ﴿ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾ [آل عمران : ١١٨].

 وقال سبحانه : ﴿ ولو نشاء الأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ [محمد : ٣٠] .

وقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا ذَهِبِ الْحُوفِ سَلْقُوكُم بِأَلْسِنَة حداد أَشْحَةً
 على الحير ﴾ [ الأحزاب: ١٩] .

وقال سبحانه: ﴿ إِن يُثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم
 أيديهم وألسنتهم بالسوء ﴾ [ المتحنة: ٢ ] .

\* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ تحبونهم ﴾ [آل عمران: ١١٩] تحبون من ؟

ج: قيل: المراد المنافقون (وهو أقوى الأقوال) لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لِمُوالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا لَكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

\* \* \*

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿تحبونهم ولا يجبونكم﴾ [آل عمران: ١١٩]؟ جَ : لأهل العلم جملة أقوال في ذلك ، منها :

- تحبون لهم الإسلام والهداية ، وهم يحبون لكم الكفر .
- تحبونهم لما بينكم وبينهم من قرابة ومصاهرة ورضاع ونحو ذلك ،
   ولكنهم لا يحبونكم ، وذلك كما قال تعالى : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ [ براءة . ١٠] ، أي : لا عهدًا ولا قرابةً .
- تحبونهم فتخالطونهم وتتخذون منهم بطانات وتفشون إليهم الأسرار
   ولا يحبونكم ﴾ ولا يفعلون معكم مثل ما تفعلوه معهم .

س : ما المراد بالكتاب في قوله تعالى : ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكَتَابِ كُلَّهِ ﴾ [آل عمران : ٢١١٩ ؟

ج: بعضُ العلماء يرى أن المراد بالكتاب هنا القرآن فأنتم يا أصحاب

محمد تؤمنون بكل ما جاء في القرآن ، ولكن أهل النفاق يؤمنون ببعض ويكفرون بالبعض الآخر ، كما قال الله سبحانه : ﴿ وَإِنْ يَكُنَ لِهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا اللهِ مَذْعَنِينَ ﴾ [النور : ٤٩] ، وقال سبحانه : ﴿ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللهِ وَرِوْدًا لِنَوْرٍ : ٤٩] . ووروله ليحكم بينهم إذا فريق مَهْم معرضون ﴾ [النور : ٤٨] .

وبعض العلماء يرى أن المراد بالكتاب هنا عموم الكتب التي نزلت على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فالمؤمنون يؤمنون بها ، أما اليهود والنصارى وأهل النفاق فيؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

## س: كيف يَسْلُم المؤمن من كيد الفجار وشر الأشرار ؟

- ج : يسلم بارِذن الله بأمور منها :
- الصبر وتقوى الله عز وجل. كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن تَصْبَرُوا
   وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠].
  - وللعلماء في الصبر هنا أقوال منها :
- الصبر على ما أمر الله به من ترك اتخاذ بطانة من دون المؤمنين ،
   وحموم الصبر على أوامر الله والنبات عليها ، والتقوى المراد بها هنا اتقاء المعاصي والشرك .
- والاستعانة بالصلاة أيضًا ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الدِّينَ آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ﴾ [ البقرة : ١٥٣ ] ، وقال سبحانه : ﴿ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ [ طه : ١٣٠ ] .
- الاستغفار والتضرع واللجوء إلى الله ، قال تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ﴾ [ الأنعام : ٤٢ ] .
- قول حسبنا الله ونعم الوكيل ، فقد قال الله سبحانه : ﴿ الَّذِينَ قَالَ

خم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسمهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴾ [آل عمران: ١٧٣ ،

 ومنها: ترك أرض الفتن لحديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا(۱)، وحديث: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن (۱٬۵۰۰ ولأن البكر الذي يزني يُغرب عن البلاد.

ولقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذَّبَنِ يُخوضُونَ فِي آيَاتُنَا فَأَعَرْضَ عَنْهُم حَنَى يُخوضُوا فِي حَدَيْثُ غَيْرَهُ وإِمَّا يَنْسَيْنَكُ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعَدُ بَعَدُ الذَّكَرَى مَع القوم الظّالمِن ﴾ [ الأنعام: ٦٨ ] .

\* \* \*

 (٢) أخرجه البخاري (خديث رقم ١٩) وفي عدة مواطن أخر من صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه مرفوعًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٤٧٠ )، ومسلم ( ٢٧٦٦ ) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، أن نبي الله علي الله وتسعين نفساً ، فسأل عن إعلى الله وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ، فلك على راهب ، فاتاه ، مقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فلك على رجل عالم ، فقال : إنه قتل ان نفس ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا نه قتل ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انقطلتي إلى أرض كفا وكفا ، فإن بها أناساً يعدون الله ، فاعيد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك > فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا نصف الطريق ، أثاء الموت ، فاختصت في ملاككة الرحمة ، وقالت ملاككة الرحمة : جاء تائبًا مقبلًا بقله إلى الله ، وقالت ملاككة العلماب : إنه لم يعمل خيرًا قط ، فاتاهم تائبًا مقبلًا يقول له ، فقاسوه ، فوجعلوه ينهم ، فتال : قيسوا ما بين الأرضين ، فإلى أنهما كان أدفى فهو له ، فقاسوه ، فوجعلوه أدن إلى الأرض التي أولاد ، فقيضه ملاككة أرخمة .

س : قوله تعالى : ﴿ قُلَ مُوتُوا بِغَيْظُكُم ﴾ [آل عمران : ١١٩ ] كيف لم يموتُوا والله إذا أراد أمرًا فإنما يقول له كن فيكون ؟

ج: الله عز وجل هنا لم يقل لهم موتوا ، ولكنه أمر نبيه ﷺ والمسلمين أن يقولوا لهم : موتوا بغيظكم ، والمعنى : ادعوا عليهم أن يموتوا والفيظ يلأ قلوبهم ، فإن الله سبحانه سيوسع على المؤمنين ، ويفتح لهم البلاد ، ويُدر عليهم الخيرات ، وهذا كله لا يزيد أهل النفاق إلا غيظًا يملأ قلوبهم ويموتوا وهذا الغيظ مستحوذ على قلوبهم ، والله تعلل أعلم .

\* \* \*

س : ما هو العامل في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهَلِكُ ﴾ [ آل عمران : ١٣١ ] ومن المراد بهذا الحطاب ، وما صلة هذه الآية بالتي قبلها ؟

ج: العامل هو: (واذكر ) والمعنى: واذكر إذ غدوت، وهذا الخطاب موجه – كما هو واضح – لرسول الله عليه على المراد منه أمته ، وصلة الآية بالتي قبلها أن الله عز وجل بين لأهل الإيمان في الآية التي قبل هذه الآية – أن الصبر وتقوى الله يكفى الله بهما كيد الأعداء ويرده ، أما العصيان فهو سبب للخذلان والهزيمة ، كما وقع في غزوة أحد من بعض أصحاب رسول الله عنهم .

\* \* \*

س : في أي يوم كان هذا : ﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مَنْ أَهَلُكَ تَبُوى ۗ المُؤْمَنِينَ مقاعد للقتال ﴾ [آل عمران : ١٦١] ؟

عند جمهور المفسرين أن ذلك كان يوم أحد ، وتأيد قولهم بإطباق
 أهل السير والتفسير أن قوله تعالى : ﴿ إِذْ همت طائفتان منكم أن تفشيلا ﴾
 [ آل عمران : ١٢٢] ، كان يوم أحد .

وقد قيل في ذلك أقوال أخر ، منها : أن ذلك كان يوم الأحزاب ، وقول ثان : أن ذلك كان يوم بدرٍ ، وكلا القولين ضعيف ، والله تعالم أعلم .

# س: الأهل قد تطلق على الزوجة، وتطلق على عموم أهل البيت والأقارب، وضح ذلك بأدلته ؟

ج: أما كون الأهل قد تطلق على الزوجة ، فمنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ غُدُوتَ مِنْ أَهْلُكَ تَبُوىَ المؤمنين مقاعد للقتال ﴾ [آل عمران : ١٣١] فقد قال جمهور المفسرين : إنه عليه الصلاة والسلام خرج من عند عائشة رضي الله عنها .

 ومنه أيضًا قول النبي ﷺ - في حديث الإفك -: « من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا » (١٠).

أما كونها تطلق على غير الزوجة أيضًا فلقوله تعالى : ﴿ إِنَمَا يَرِيدُ اللهِ لَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنكم الرجس أهل البيت ويطهزكم تطهيرًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ]
 وبضميمة حديث الكساء على ما تقدم .

ِ وقوله تعالى : ﴿ يَا نُوحِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلُكُ .. ﴾ [ هود : ٤٦ ] .

اللتان قال الله عن وجل فسما : ﴿ إذ همت

س: من هما الطائفتان اللتان قال الله عز وجل فيهما: ﴿ إِذْ هَمَتَ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ﴾ [آل عمران: ١٣٢] وما هي صورة هذا الفشل؟

ج : الطائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة ، وذلك لقول جابر بن عبد الله

<sup>(</sup>١) تقدم حديث الإفك وبيّن أنه في الصحيحين .

رضي الله عنهما: فينا نزلت ﴿ إِذْ هَمْتُ طَائَفْتَانَ مَنْكُمُ أَنْ تَفْشَلا ﴾ [آل عمران: ١٣٢] قال: نحن الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة ، وما نحب أو ما يسرني – أنها لم تنزل لقول الله تعالى: ﴿ والله وليهما ﴾ ('' [آل عمران: ١٣٢].

أما صورة الفشل فهي: أنهما همتا أن ينصرفا عن رسول الله على بعد أن تسرب إليهما بعض الجبن والحور ، فمعنى تفشلا : تجبنا وتتخاذلا عن نصرة رسول الله على من أنصرة رسول الله على من أنصرف وانفض عن رسول الله على المن أنصرف وانفض عن رسول الله على من أهل النفاق .

#### A. A.

## س : كم كان عدد المؤمنين يوم بدر ؟

ج : كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر .

وقد أخرج البخاري<sup>(٢)</sup> من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرٍ ، وكان المهاجرون يوم بدرٍ نيفًا على ستين ، والأنصار نيفًا وأربعين ومائتين .

وفي رواية <sup>(٢)</sup> عن البراء أيضًا قال : حدثني أصحاب محمد ﷺ ممن شهد بدرًا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة ، قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن .

وقد وقع عند مسلم من حديث ابن عباس<sup>(4)</sup> رضي الله عنهما قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٥٨ ) ، ومسلم ( ٢٥٠٥ ) وغيرهما .

٢) أخرجه البخاري (حديث ٣٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (حديث ١٧٦٣).

حدثني عمر: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عَلِيْكُ إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر.. الحديث، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري<sup>(۱)</sup>: لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ: ( بضعة عشر).

قلت ( القائل مصطفى ) : والأمر في هذا قريب والجمع ممكن بأن يكون بعض من عدَّ أصحاب بدر عدَّ من استصغر منهم ، والآخر لم يعدُّهم ، أو يكون عدَّ نفسه وعدَّ رسول الله عَلَيَّةِ ، والآخر لم يدخل ذلك في العدد، أو أن أحدهم عدَّ السقاة والأعين، والآخر لم يعدهم أو نحو ذلك، وكل ذلك قريب. والأثبت أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

### س: أين توجد بدر ، ولماذا سميت بهذا الاسم ؟

ج: بدر موضع بين مكة والمدينة ، التقى عنده رسول الله عليه والمشركون ، فهزم الله الشرك وأهله في ذلك اليوم عند ذلك الموضع ، وقد سميت بدر بهذا الاسم كسائر البلدان التي سميت بأسماء ، ولا يكاد يُعرف لها تعليل .

وقال بعض العلماء : إنها سميت بدرًا نسبة إلى بثرٍ فيها يُقال لها : بدر . وقيل : سميت ببدر لأن صاحب البئر رجل يقال له : بدر<sup>(۱)</sup>. والأول عليه الأكثرون ، والله تعالى أعلم .



<sup>(</sup>١) ( ٣٤١/٧ فتح الباري ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي حاتم في الفسير ( ١٣٣٥ ، ١٣٣٦ ) بإسناد صحيح عن الشعبي أنه
 قال : إنما سميت بدأرا الأنها كانت بئرًا لرجل يسمى بدرًا .

س : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللهُ بَبَدْرٍ وَأَنْمَ أَذَلَهَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ ] كيف وُصِفَ المؤمنون بالذلة هنا ، والله عنز وجل يقول : ﴿ وَلَلْهُ العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ [ التافقون : ٨ ] ؟

ج: لا بد من تأويل الذلة في قوله تعالى: ﴿ وَاَنْمَ أَذَلَةً ﴾ حتى تنسجم الآينان ممًا ، وعليه فإن الأكثرين من أهل العلم أوَّلوا الذلة في قوله تعالى: ﴿ وَاَنْمَ أَذَلَةً ﴾ بمنى: قلة العدد وضعف الحال ، وقلة السلاح وعدم القدرة على مقاومة العدو ، وهي كما قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْمَ قَلِل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم النامي فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطبيات لعلكم تشكرون ﴾ [ الأنفال: ٢٦].

وبعضُ أهل العلم يؤول الذلة تأويلًا آخر فيقول : ﴿ وَأَنْمَ أَذَلَهُ ﴾ أي : في أعين الكفار والمنافقين ، كما قال أهل النفاق : ﴿ لَنُن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾ [ المنافقون : ٨ ] .

لكن القول الأول عليه الأكثرون، ألا وهو تفسير الذلة بالقلة، والله أعلم .

\* \* \*

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ فَاتقُوا الله لَعْلَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ [آل
 عمران: ۱۲۳]?

ج: المراد – والله أعلم – فاتقون ، فإن تقواكم لي هي شكر نعمتي ،
 أي: فاتقون لعلكم بتقواكم لي تكونوا قد أديتم شكر نعمتي، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

من: قوله تعالى: ﴿ إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يُمدكم ربكم
 بنلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتقوا ويأتوكم من فورهم

هذا يمددكم ربكم بخصة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ [آل عمران : ' ١٣٣ – ١٦٥ ] متى كان هذا ؟ مع ملاحظة أنه قد ورد في هذا الباب قوله تعالى – وذلك يوم بدر – : ﴿ إِذْ تستغيثُون ربكم فاستجاب لكم أني تمدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾ [الأنفال : ٩] ؟ .

ج: بعض أهل العلم يقولون: إن هذا كله كان يوم بدر .

أمدهم الله بألف من الملائكة مردفين .

ثم أمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . ثم أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين .

ر عنه أن الله القول: قتادة (أن رحمه الله ، وقريب منه قول الحسن (حمد الله تعالم (أ).

 وقال بعض أهل العلم: إنما أمد المسلمون بألف ثم بثلاثة آلاف يوم بدر ، ثم أخبروا أن كرز بن جابر المجاربي يريد أن بمد المشركين ببدر فوعد المؤمنون أنهم سيمدون بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين إذا جاء مدد المشركين ، فلم يأت مدد المشركين ، ولم يُمد المسلمون بخمسة آلاف<sup>™</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله ( ۷۷۰٤ ) بإسناد حسن عن قنادة رحمه الله أنه قال : قال : قي قوله تعالى : ﴿ أَن يكفّيكم أَن يُعَدَّكُم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ – أمدوا بأليف، ثم صاروا الالانة آلاف ثم صاروا الحسة آلاف من الملائكة إن تصبروا وتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين ﴾ وذلك يوم بدر أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة .

 <sup>(</sup>٢) أخرج ابن جرير ( ٩٧٤٠ من طريق محمد بن سنان ، قال : حدثنا أبو بكر الحنفي عن عباد عن الحسن في قوله : ﴿ إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملاككة ﴾ الآية كلها : هذا يوم بدر .

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري ( ٧٧٤٦ ) ، وابن أبي حاتم في التفسير ( ١٣٥٠ ) بإسناد صحيح عن الشعبي ( عامر بن شراحيل ) أنه قال : إن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي بمد المشركين ، فشق عليهم ، فأنول الله تعالى : ﴿ أَلْنَ يَكْمُنِكُم أَنْ يُمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ إلى قوله : ﴿ مسوِّمين ﴾ قال : فبلفت =

 • وقال فريق من أهل العلم: إنما أُمِد المسلمون يوم بدر بألف من الملائكة فقط لقوله تعالى: ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾ [ الأفنال: ٩].

وأما قوله تعالى : ﴿ أَلَن يَكْفِيكُم أَن يُدَكُم رِبَكُم بِثَلاثَة آلَافُ مِن الملائكة منزلين ، بلى إن تصبروا ... ﴾ إلى قوله : ﴿ مسوَّمِين ﴾ فهي وعود مشروطة ، فلما لم يأت مدد المشركين ، لم يأت الثلاثة آلاف ولا الخمسة .

 وقال بعض أهل العلم : إن قوله تعالى : ﴿ أَلَن يكفيكم أَن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ [آل عمران : ٢٤] لا يفهم منه صراحة أنهم مُدوا أم لم يُمدوا، وممن قال بهذا القول : ابن جرير الطبري رحمه الله(¹).

وقال بعض أهل العلم: إنما أمد المسلمون بألف ثم بثلاثة آلاف يوم
 بدر، ووعلوا إن صبروا وجاءهم العدو أن يُمدوا بخمسة آلاف، فلما جاءهم

حرزًا الحريمة فلم يمد المشركين، ولم يُمد السلمون بالخمسة .
 وإسناده صحيح إلى الشعبي رحمه الله لكنه مرسل .

العدو يوم أحد و لم يصبروا و لم يتقوا و لم يطيعوا رسول الله ﷺ فيما أمرهم به من الثبات في أماكنهم لم يُمدوا بالملائكة<sup>(١)</sup>.

• وبالنظر في أقوال جمهور المفسرين مع النظر إلى ما قدمنا ذكره نجد أن قُول أكثر المفسرين في قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْنَ يَكْفَيْكُم ... الآية ﴾ [آل عمران : ١٢٤] أن ذلك كان يوم بدر ، بينها ذهب قليل منهم إلى أن ذلك كان يوم أحد ، وقد أورد الرازي رحمه الله وغفر له حجنج الفريقين في تفسيره (١).

(٢) قال الرازي رحمه الله تعالى ( ٢٠٩/٨ ) في قوله تعالى : ﴿ إِذِ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْنَ يَكْفَيكُم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين كه [ آل عمران : ١٢٣ ] فيه مسائل : ( المسألة الأولى ) : اختلف المفسرون في أن هذا الوعد حصل يوم بدر أو يوم

أحد ، ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في ( إذ ) فإن قلنا : هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في ( إذ ) قوله : ﴿ نصركم الله ﴾ والتقدير إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين ، وإن قلنا : إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلًا ثانيًا من قوله: ﴿وَإِذَا غَدُوتَ﴾ إذا عرفت هذا فنقول : القول الأول إنه ( يوم أحد ) وهو مروى عن ابن عباس(١) والكلبي والواقدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق، والحجة عليه (٢) من وجوه :

( الحجة الأولى ) أن يوم بدر إنما أمد رسول الله عَلَيْكَ بألفٍ من الملائكة ، قال الله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ إِذْ تَسْتَغَيُّونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابُ لَكُمْ أَنِّي مُمَدُّكُمْ بِٱلْفِ مَن الملائكة ﴾ [ الأنفال : ٩ ] فكيف يليق بما ذكر من ثلاثة آلاف وخمسة آلاف بيوم بدر ؟. ( الحجة الثانية ) أن الكفار كانوا يوم بدر ألفًا أو ما يقرب منه ، والمسلمون كانوا على الثلث منهم ؛ لأنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر فأنزل الله تعالى يوم بدر

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي حاتم في التفسير (١٣٥٢)، والطبري (٧٧٦٠) بإسناد صحيح عن عكرمة قال: لم يُمدوا يوم أحد ولا بمَلَك واحد، وهذا رغم أنه صحيح إلى عكرمة إلا أنه مرسل أيضًا ، فعكرمة تابعي لم يشهد القصة .

لم أقف على إسناد صحيح عن ابن عباس بذلك . (1)

أي : الدليل عليه . (1)

ألقًا من الملاكة فصار عدد الكفار مقابلًا بعدد الملاكة مع زيادة عدد المسلمين أللا وعدد الكفار وقعد الكفار بلاحة آلاف ، فكانك عدد المسلمين ألفًا وعدد الكفار ثلاثة آلاف ، فكان عدد المسلمين على الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم كما في يوم بدر ، فوعدهم الله في هذا اليوم أن يترل ثلاثة آلاف من الملاككة ؟ ليصير عدد الكفار مقابلًا بعدد الملاككة مع زيادة عدد المسلمين ، فيصير ذلك دليلًا على أن المسلمين ينزمونهم في هذا اليوم ويزول الخوف عن قلوبهم ، ومعلوم آلاف لتون المعلوم ، ومعلوم أن هذا الموضى إلا عن الحسل يوم أحد .

( الحجة الثالث ) : أنه تعالى قال في هذه الآية : ﴿ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَرَوْهُمْ هَذَا يُمْدَكُمُ ربكم بخمسة آلاف من الملاككة مسومين ﴾ [ آل عمران : 170 ] والمراد : ويأتُوكُمُ أعداقُكُمُ من فورهم ، ويوم أحد هو اليوم الذي كان يأتيهم الأعداء ، فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم بل هم ذهبوا إلى الأعداء .

فإن قبل : لو جرى قوله تعالى : ﴿ أَلْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يَعَدُكُمْ رَبِكُمْ بِثَلِثَةَ آلاف من الملائكة ﴾ [آل عمران : ١٣٤] في يوم أحد ، ثم إنه ما حصل هذا الإمداد حصل الكذب ، والجواب عليه من وجهين :

( الأول ) : أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطًا بشرط أن يصبروا ويتقوا في الغائم ، ثم إيهم لما لم يصبروا و لم يتقوا في المغائم بل محالفوا أمر الرسول يشكل ، فلما فات الشرط لا جرم فات المشروط ، وأما إنزاله ثلاثة آلاف من الملائكة فإنحا وعد الرسول بذلك المؤمنين الذين يوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والنبات في تلك المقاعد ، فهذا يدل على أنه ميكل إنحا وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يشتوا في تلك المقاعد ، فلما أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط .

( الوجه الثاني ) : في الجواب لا تسلم أن الملاكة ما نزلت ، روى الواقدي (١) عن مجاهد قال : حضرت الملاكة يوم أحد ولكهم لم يقاتلوا ، وروى أن رسول الله المجاهد الله المواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب ، =

<sup>(</sup>١) الواقدي متهم، ومجاهد تابعي لم يدرك القصة.

قتال رسول الله ﷺ: 9 تقدم يا مصعب 9 فقال الملك: لست بمصعب ، فعرف الرسول ﷺ: أنه ملك أمد به ، وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أنه قال :
 كنت أرمي السهم يومئذ فورده علي رجل أيض حسن الوجه وما كنت أعرفه فظنت أنه ملك ` فهذا ما نقوله في تقرير هذا الوجه .

إذا عرفت هذا نقول: نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد ثم قال: ﴿ وعلى الله طلبتوكل المؤمنون ﴾ [آل عمران: ١١٢] أي: يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كبرة عددهم وغددهم، فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع، ثم بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحيد فقال: ﴿ ﴿ إِذْ تقول المؤمنين أَلْن يكفيكم أَنْ يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

( القول الثاني ) أن هذا الوعد كان يوم بدر ، وهو قول أكثر المفسرين ، واحتجوا
 على صحته بوجوه :

( الحجة الأُولَى ) : أن الله تعالى قال : ﴿ ولقد نصركم الله يبدر وأنتم أذلة ... إذ تقول للمؤسين أن يكفيكم ﴾ [آل عمران : ٣٣ (١٣٥ ع كفا وكفا فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم يبدر حينا قال الرسول للمؤسين هذا الكلام ، وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم بدر .

( الحجة النانية ) أن قلة العدد والعُدد كانت يوم بدرٍ أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية القلب ذلك اليوم أكثر ، فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى .

( الحجة الثالثة ) أن الوعد بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقًا غير مشروط بشرط فوجب أن يحصل ، وهو إنما حصل يوم بدرٍ لا يوم أحد ، وليس لأحد أن ، يقول إنهم نزلوا لكنهم ما قائلوا ؛ لأن الموعد كان بالإمداد يطائة آلاف من الملائكة ، ويجرد الإنزال لا يحصل الإمباد لل لا بد من الإعاقة ، والإعاثة حصلت يوم بدرٍ ولم تحصل يوم أحد، ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن دلائل الأرلين فقالوا : أما الحجة الآول وجمي قولكم ) : الرسول ﷺ أنا أمد يوم بدر بالف من

الملائكة ( فالجواب عنها ) من وجهين :

( الأول ) : أنه تعالى أمد أصحاب الرسول ﷺ بألف ثم زاد فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلاف فكأنه عليه الصلاة والسلام =

١) لم أقف على أثر سعد هذا بإسناد صحيح .

# س: هل شهدت الملائكة القتال يوم بدر ، وهل باشرت قتالًا في ذلك اليوم ؟

ج: نعم شهدت الملائكة القتال يوم بدر وباشرت القتال ، والأدلة على
 ذلك كثيرة منها :

قول الله تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبِكُ إِلَى الملائكة أَنِي معكم فيتوا
 الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
 واضربوا منهم كل بنان ﴾ [ الأنفال: ١٦ ] .

( الوجه الثاني في الجواب ) أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة الأنفال ، ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك لقلة عددهم ، فوعدهم الله بأن الكفار إن جايهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلاف من الملاككة ، ثم إنه لم يأت قريشًا ذلك المدد بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش فاستغنى عن إمداد المسلمين بالزيادة على الألف .

( وأما الحجة الثانية ) : وهي قولكم : إن الكفار كانوا يوم بدر ألفًا فأنزل الله النَّهَا من الملائكة ، ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف .

( فالجواب ) : إنه تقريب حسن ، ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك بل الله تعالى قد يزيد وقد ينقص في العدد بحسب ما يريد .

(وأما الحجة الثالثة): وهي اقسك بقوله: ﴿ وَوَيَاتُوكُم مِنْ قُورِهُمِ ﴾ [آل عبران: 170]. فالجواب عنه : أن المشركين لما سموا أن الرسول عَلِيَّةً وأصحابه قد تعرضوا للعبر ثائر العضب في قلوبهم ، واجتمعوا وقصدوا النبي عَلِيَّةً ، ثم إن الصحابة لما سموا ذلك خانوا ، فأخيرهم الله تعلى أنهم إن يأتوكم من فورهم يمندكم وبكم بخسسة آلأف من الملاتكة . فهذا حاصل ما قبل في تقرير هذين القبلين ، والله أعلمة بمراده .

قال لهم : أنن يكتفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملاككة ؟ فقالوا: بلى ، ثم قال : أنن يكتفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ؟ فقالوا : بلى ، ثم قال لهم : إن تصبروا وتتفواعددكم ربكم بخسسة آلاف ، وهو كما روي أنه يُظِيِّفُ قال لأصحابه : « أيسركم أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم ، قال : « أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم ، قال : « فإني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » .

و قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغْيَوْنَ رَبِكُمْ فَاسْتَجَابِ لَكُمْ أَنِي
 مُدَكُمْ بِأَلْفَ مَنِ المُلائكَة مردفين ﴾ [ الأنفال: ٩]، وهذا في يوم بدر كما
 هو واضح من سياق الآيات، وقد أطبق أهل العلم على ذلك.

 وأخرج مسلم(١) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عَلِيَّةً إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثَلاثْمَاتُهُ وتسعة عشر رجلًا ، فاستقبل نبي الله عَلَيْكُ القبلة ، ثم مدَّ يديه فجعل يهتف بربه : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آت ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ، فما زال يهتف بربه مادًّا يذيه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ، وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾ فأمده الله بالملائكة ، قال ابن عباس : بينها رجل من المسلمين يومثلٍ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه ، وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم ، فنظر إلى المشرك أمامه فخرَّ مستلقيًا ، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضرَّ ذلك أجمع ، فجاء الأنصاري فحدَّث بذلك رسول الله عَلِيجٌ فقال : « صدقت ، ذلك من مدد السماء الثالثة ﴾ فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين .

 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال يوم بدر : ( هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ('').

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (حديث ۱۷۹۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۳۹۹۰).

وعن علي رضي الله عنه (()، قال: قبل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع
أحدكم جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال،
 أو قال: يشهد الصف.

 وعن رفاعة بن رافع<sup>(۱)</sup> الزرقي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي عَلِيَّا فقال: ما تعدون أهل بدرٍ فيكم ؟ قال: ۵ من أفضل المسلمين ٤ – أو كلمة نحوها – قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة.

#### \* \* \*

س: في قوله تعالى : ﴿ وَمَا النَّصْرِ إِلَّا مَنْ عَنْدَ اللهِ العَزِيزِ الحَكَمِ ﴾
 [آل عمران : ١٢٦] تنبيه على شيء ما هو ؟

ج: التنبيه إنما هو على أن الغرض أن يكون توكلهم على الله سبحانه
 وتعالى لا على الملائكة الذين أمدوا بهم .

#### \* \*

س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ لِيقطع طَرْفًا مِن الذين كفروا أو
 يكبتهم فينقلبوا خائبين ﴾ [آل عمران: ١٣٧]؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن الله عز وجل نصركم ببدر ؛ ليهلك ويقطع
 ويقتل طائفة من الكفار ويهدم ركنًا من أركان الشرك ، فيرجع أهل الكفر
 الباقون مكبوتين محزونين خائبين لم ينالوا ما طمعوا فيه .

وقد صح عن قتادة في هذه الآية أنه قال : فقطع الله يوم بدر طرفًا من

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ۱۶۷/۱ )، وأبو يعلى ( ۲۸۳ – ۲۸۴ )، والحاكم ( ۱۳٤/۳ )
 بإسناد صحيح ، والقائل لهما هو رسول الله عَلَيْكُ كما هو واضح في رواية أبي يعلى وغيره .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٩٩٢ ).

س : ما هو سبب النزول الصحيح لقوله تعالى : ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ [ آل عمران : ١٢٨ ] ؟

ج : لهذه الآية أكثر من سبب نزول صحيح ، وكما هو معلوم فقد تتعدد أسباب النزول الصحيحة للآية الواحدة ، فيحدث أمرٌ ما مثلًا ، ثم أمرٌ آخر ، ثم أمرٌ ثالث فتنزل الآية فيهم جميعًا .

أما أسباب النزول التي صحت لهذه الآية الكريمة فمنها:

- حديث ابن عمر<sup>(۱)</sup> رضى الله عنهما وفيه أنه سمع رسول الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى من الفجر يقول : ﴿ اللَّهُمُ الْعُنْ فلانًا وفلانًا ﴾ بعد ما يقول : ﴿ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ﴾ فأنزل الله عز وجل : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ إلى قوله : ﴿ فَإِنَّهُمْ طَالْمُونَ ﴾ .
- حديث أنس رضى الله عنه ولفظه : أن رسول الله عَلَيْتُهُ كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول : ٥ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ١ فأنزل الله عز وجل : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ " .
- وثم أسباب نزول أخرى وردت لهذه الآية وفيها مقال ، وما قدمناه من أسباب نزول لها فهي صحيحة ، وأصح ما ورد في هذا الباب ، والله أعلم .

أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ( ١٣٨٢ ) ، وابن جرير الطبري ( ٧٧٩٦ ) .

أخرجه البخاري ( ٤٥٥٩ ) وغيره .

س : بين معنى قوله تعالى : ﴿ لِيس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ [آل عمران : ١٢٨]؟

ج: المعنى – والله أعلم – ليس لك يا محمد من أمر خلقي شيء إلا أن تنفذ فيهم أمري وتبلغهم ما أرسلت به، أما ما وراء ذلك فالأمور كلها لله وحده بقضاء الله وقدره ، فهو سبحانه المالك لأمرهم إن شاء أهلكهم في هذه الحياة الدنيا أو قطع طرفًا منهم ، وإن شاء كبتهم في خزاهم وأحزنهم وردهم خائين ، وإن شاء هداهم وتاب عليهم ، وإن شاء عذبهم في الآخرة ، فالأمور كلها لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .

وقال بعض العلماء: إن قول النبي عَلِيَّةً : ( كيف يفلح قوم شجوا نبيهم الآ) استبعاد من رسول الله عَلِيَّةً لهدايتهم وتوفيقهم ، وقوله تعالى : ﴿ لِيسَ لَكُ مِن الأَمْرِ شِيءَ ﴾ تقريب لما استبعده رسول الله عَلِيَّةً . وهذا القول المتقدم ، والله أعلم .

### \* \* \*

س : على أي أساس نُصب قوله تعالى : ﴿ أو يتوبَ عليهم أو يُعذبهم ﴾ [ آل عمران : ١٦٨ ] ؟

ج: بعض العلماء يرى أن. قوله تعالى: ﴿ أَو يَتُوبُ عليهم ... ﴾
 معطوف على قوله تعالى: ﴿ لِيقطع طرفًا ﴾ فالمعنى: ليقطع طرفًا .. أو
 يكبتهم .. أو يتوبُ عليهم أو يُعذبهم .

وبعضهم يرى أن ( أو ) بمعنى ( إلى أن ) فالمعنى ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذبهم فتشتفي بذلك .

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم .

وبعضهم یری أن ( أو ) بمعنی حتی ولذلك نصبت ( یتوبَ ) وهو قریب من المعنی المتقدم ، والله أعلم .

س: ما المراد بالظلم في قوله تعالى: ﴿ ... فَإِنْهُمْ ظَالُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٩٧٨]؟

ج: المراد بالظلم هنا: الشرك، فإن الذين شجوا نبيهم على كانوا مشركين،
 والظلم يطلق على الشرك لقوله تعالى: ﴿ إِن الشَّرْكُ لَظْلُم عَظْمٍ ﴾ [نفمان: ١٣].

س: اذكر بعض ما جاء في تأويل قول الله تعالى: ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحم ﴾ [آل عمران: ١٧٩]؟

ج: أمثل ما قرأته في تفسير هذه الآية ما كتبه الطبري رحمه الله حيث قال: يعني بذلك تعالى ذكره: ليس لك يا محمد من الأمر شيء ، ولله جميع ما بين أقطار السموات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربها دونك ودونهم ، يحكم فيهم كما يشاء ويقضى فيهم ما أحب فيتوب على من أحب من خلقه العاصين أمره ونهيه ثم يغفر له ، ويعاقب من شاء منهم على جرمه فينتقم منه ، وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضله عليه بالعفو والصفح، والرحيم بهم في تركه عقوبتهم عاجلًا على عظيم ما يأتون من المآثم .

\* \* \*

س : هل يلزم لمففرة الله عز وجل للذنوب أن يستغفر العبد من تلك الذنوب؟

ج: التحقيق يقتضي أنه لا يلزم الاستغفار من الذنب حتى يغفر ،

# والأدلة على ذلك كثيرة منها :

- قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلَهْ مَا فِي السَمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفَر
   لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحم ﴾ [آل عمران : ٢٦٩] .
- قول الله تعالى : ﴿ إِن الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ﴾ [ النساء : ٨٤ و ١١٦ ] .
- وقول الله تعالى: ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
   لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميمًا إنه هو الغفور الرحيم ﴾
   [ الزمر: ٥٣].
- وقول النبي عَلِيْكُ لما ذكر عددًا من الكبائر فقال : « فمن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ١٠٠٠.
- وقصة البغي الإسرائيلية التي كانت تسعى بفرجها فوجدت كلبًا يلهث من العطش فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها(¹).

هذا وليس المراد التزهيد في الاستغفار ، ولكن المراد بيان أصل من الأصول ألا وهو أن الله عز وجل يغفر لمن شاء ما شاء ولا يعظم عليه شيء ولا يعجزه شيء، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء وفضله وإحسانه سابغ وعفوه وغفرانه كائن لمن مات لا يشرك به شيئًا .

أخرجه البخاري ( ۳۸۹۲ ) ، ومسلم ( ۱۷۰۹ ) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه .

أخرج البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٣٤٤٥) من حديث أبي هريرة رضي الله
 عنه قال : قال رسول الله ﷺ : و بينا كلب يُطيف بركية ( ) كل يقتله العظش إذ
 رأته بخي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فستته فقفر لها به ه .

<sup>(#)</sup> أي: حافة بثر.

هذا وقد جاء في الحث على الاستغفار ما لا يكاد يحصى من النصوص تأتي في محلها إن شاء الله تعالى .

# س: بعض العلماء برى أن من استحل<sup>(۱)</sup> الربا يكفر ، هل لهم من دليل ؟

ج: استدل بعض العلماء لذلك بقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا
 لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الني أعدت للكافرين ﴾ [آل عمران : ١٢٠ – ١٢١] قال صديق حسن خان في تفسيره ( فتح البيان ): قال كثير من المفسرين وفيه أنه يكفر من استحل الربا .

س : قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة ﴾ [آل عمران : ٢٠٠] هل يستفاد منه أن الشخص له أن يأكل القليل من الربا الذي لا يصل إلى أن يكون أضعافًا مضاعفة ؟ وكيف توجه الآية إذن ؟

ج: لا يستفاد من الآية أن الربا يجوز أكل القليل منه ، وإنما الآية وصفت
 حال أهل الجاهلية في شأن الربا وحرَّمته ، فقد قال جمهور المفسرين في تفسير
 هذه الآية : إن الرجل كان يداين الرجل المبلغ إلى أجلٍ مثلًا فإذا حل الأجل

<sup>(</sup>١) من استحل الربا المراد منه من قال: إن الربا حلال ، وليس المراد منه من اختلف في صورة من صور الربا جل هي حرام أم حلال ، وكذلك ليس المراد كل من رانى فهو كافر ، فالمرابي مرتكب لكبيرة من الكبائر ، أما مستحل الربا فهو كافر وإن لم يرابي ، والله تعالى أعلم .

و لم يجد المدين ما يسدد به الدين طلب من صاحب الدين تأخيره مع الزيادة فيه ، ويتكرر هذا فيتضاعف المبلغ القليل أضعافًا فنهوا عن ذلك .

أما قليل الربا وكثيره فمحرم من نصوصٍ أخر مثل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللَّهُ وَدُرُوا مَا يَقِي مِن الرَّبَا إِنْ كَنتَم مُؤْمَنِينَ فَإِنْ لَم تَفعُلُوا فَأَذُنُوا اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون ﴾ [ البقرة : ٢٧٨ و٢٧٩ ] .

وقال تعالى : ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ [ البقرة : ٢٧٥ ] .

 وقد رأى النبي عَلَيْكُ آكل الربا يسبح في نهر أحمر مثل الدم ، وعلى شط النهر رجل قد جمع أحجارًا كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق يسبح ، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا .. الحديث (').

وقد ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى : ﴿ أَضِعافًا مضاعفة ﴾ خرج غرج الطالب كقوله تعالى : ﴿ وَلا تقتلوا أُولادكم من إملاق ﴾ [ الأنعام : ١٥٠ ] فليس معناه تجويز قتل الأولاد لغير الإملاق ، وكما قال تعالى : ﴿ وَرِبَائِيكُم اللَّاتِي فِي حَجُورِكُم ﴾ [ النساء : ٣٣ ] فالجمهور على تحريم الربيبة ، سواء كانت في الحجر أو لم تكر في الحجر أن المحتجر أن الحجر أن الحجر أن المحتجر أن المحتجر

\* \* \*

الحديث أخرجه البخاري ( ٧٠٤٧ ) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله علي وظاهره أنه في رؤيا مناسة ، وقد رأى بعض العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي لقول الحليل إيزاهيم : إني رأيهم، في المنام أني أذبحك .

 <sup>(</sup>٢) وبعض العلماء برى أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في الحجر لظاهر الآبة.

س: قوله تعالى: ﴿ أُعدت للكافرين ﴾ [آل عمران: ١٣١] يفيد أن
 النار إنما أعدت للكافرين فقط فهل هذا صحيح?

ج: صحيح أن النار أعدت للكافرين ، ولكنها يدخلها أيضًا مسلمون ممن لم يغفر لهم من أكلة الربا والزناة والقتلة ونحوهم ، كما ورد في حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا ، فيأخذ هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار(1).

ثم كيف يوجه قوله تعالى : ﴿ أعدت للكافرين ﴾ مع ما ذكرنا ، أجاب العلماء على ذلك بوجوه :

أولها: أن الكافرين هم أصحابها الأصليون الذين لا يخرجون منها كما قال سبحانه: ﴿ وما هم منها بمخرجين ﴾ [ الحجر: ٤٨ ] ومن ثم ذكرت النار بأنها أعدت للكافرين ، إذ الوارد عليها من أهل الإسلام والداخل فيها منهم إنها يدخلها ثم يخرج ، وذلك كما قال النبي عليه في المناجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن ٥٠٠ مع تجويز بعض الأمور الأحرى فيها

كالتقاضي والإصلاح بين الناس وربط الأسير ونحو ذلك .

فقوله تعالى : ﴿ أُعدت للكافرين ﴾ [ آل عمران : ١٣١ ] ليس على سبيل الحصر .

الثاني : أن النار دركات كما قال الله سبحانه : ﴿ إِن المُنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ [ النساء : ﴿ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ [ غافر : ٢٦ ] ، فقوله تعالى : ﴿ أعدت للكافرين ﴾ إشارة إلى تلك الدركات التي أعدت للكافرين .

الثالث : أن المراد من وصف النار بأنها مُعدة للكافرين تعظيم الزجر .

س: في قوله تعالى: ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترهمون ﴾
 آل عمران: ١٣٢] عقب النهي عن أكل الربا تهديد لآكل الربا وضحه ؟

ج: وجه هذا التهديد أن الله عز وجل عقب النهى عن أكل الربا بقوله:
 وأطيعوا الله والرسول لعلكم تزخمون ( أي : وأطيعوا الله والرسول فيما أمركم به ، ومما أمركم به ترك الربا ، فإن لم تطيعوه ابتعدت عنكم الرحمة واستحقتم العذاب ، والله تعلل أعلم .

من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ، أو
 كما قال رسول الله ﷺ ، قال : فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشئه عليه .

س : اذكر معاني هذه المفردات والجُمل :

أمة قائمة - آناء الليل - صرٌ - بطانة من دونكم - لا يألونكم خبالا - ودوا ما عدم - أولاء - الأنامل - غدوت - من أهلك -تبوىء- تفشلا - وليهما - أذلة - من فورهم - مسومين - ليقطع طرفًا -يكبتهم - فينقلوا - خائين ؟

ج :

| معناهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكلمـــة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| قائمة بأوامر الله عز وجل ، تقيم حدوده وتطبع أوامره وتنتبي عن نواهيه – عادلة – مهتدية مستقيمة على الهدى وشرائع الله وفرائض دينه ، والواقع فيها » . والواقع فيها » . والواقع فيها » . وخف الليل . بدد شديد محرق – جليد . أخلاء ومستشارين من غير كم ، أي : من غير لا يُقصرون في إغوائكم وإفسادكم . لا يُقصرون في إغوائكم وإفسادكم . هؤلاء . هؤلاء . الطراف الأصابع . الطراف الأصابع . |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

من أهلك من عند أهلك . تتخذ وتهيىء لهم مواقع . تبوىء تجبنا وتتخاذلا عن القتال. . تفشلا وليهما ناصرهما . أذلة قليلون ليس لكم عدد ولا عدة . من وجههم (أي : من سفرهم وناحيتهم) -من فورهم من غضبهم أي : من غضبهم الذي غضبوه لمن قتل يوم بدر . معلّمين (بعض العلماء يرى أنهم معلمين بالصوف الأبيض ، وبعضهم يرى أن العلامات هي العهن الأحمر ، وبعضهم يقول : غير ذلك). ليقطع طرفًا ليهلك طائفة ، ويهدم ركنًا من أركان الشرك . يكبتهم يخزيهم – يحزنهم – يهزمهم – يصرعهم – يهلكهم . ينقلبوا يرجعوا . خآئبين لم ينالوا مرادهم وأملهم .

٥ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ ﴿ وَكُورَ حَنَّهِ عَرْضِهِ السَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِعُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنَ النَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُيسنينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِسَةً أَوْظَلَةُ أَأَنْهُ سِيهُمْ ذَكُرُ وِاٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ واْعَا َهَا فَعَلُواْ وَهُوْ يَعْلَوْنَ ۞ٲ۫ۅؙڶڽٙڮۦؘڔؘۜٳٙۏؙۿ<sub>ۄ</sub>ۜڡ۫ۼۏڗؙؖۄۜڹڗۜؠؠؖۏۅؘڿۜۨ*ڐؾڿؠڡڹۼٛ*ؠٵٱڵٲۻؙۯ خِلدِينَ فِيهَا وَفِيهَ أَجْزُ ٱلْعَلِيدِينَ ۞ قَدَّ خَلَتْ مِن قَيْلُكُمْ سُأَنُّ فَبِ رُواْ فِٱلْأَرْضَ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْكَحَيْدِينَ۞هَلَاَ ابْيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمَوْءِظَةً لِلنَّقِينَ ۞ وَلَانِهَ وَأَوَلَا يَحْدَزُوْا وَأَنْهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُومُّ فَوْمِنِينَ ۞ إِن يَسْسَبُ مُوقَّتُ فَقَدْمَسَّ أَلْقَوْمَ وَحَجِّ مِّتْلُهُ وَوْلِكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيِّنَ ٰ لَنَّاسِ وَلِيَعْلَمِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنْ كُوشُهَ لَآيًّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِينَ ۞ وَلِيُعِّصُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ۖ ٱمَّنُواْ وَيَغْقَ ٱلْكَفِينَ ۞ أُمْ حَسِبْتُهُ أَنْ نَدْخُلُواْ أَكِحَنَّةَ وَكَايَعْ إِلَّاللَّهُ الَّذِينَ جَلِيمَ وَالْمِنْكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنُّهُ مِّنَّوْنَ ٱلْوَّتَ مِن قَبْلِ أَن الْقَوْهِ فَقَدْرَاتُهُوهُ وَ وَأَنْهُ مِّنْظُرُونَ ﴿ وَمَا لَحُهَا ۗ إِلَّا رَسُولُ قَدُ خَلَكُ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ ۗ أَفَإِن مَّاكَ أُوْفُلِ ٱنْقَلَتُ مُعَلَىٰ أَعْقَلِهُمْ وَمَنَ يَقَلِبُ عَلَى عَقِبُ وِ فَكَ

يَضُمَّ ٱللَّهَ شَيُّ أُوسَيَجَهِ بِأَللَّهُ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِفَيْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٰ لِلَّهِ كِنَآ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَن بُرِدَ فَوَاتِ ٱلدُّنْبَ انْوَا بِدِينِهَا وَمَن بُرِدَ نُوَابَٱلْأَخِرَوٰنُوۡلِهِ مِنْهَآ اَوَسَجَٰنِيٓ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَكَأَيِّنِ مِّنَّيَّ قَالَلَ مَعَهُ ورَّبُّونَ كَنِيْ فَمَا وَهَنُواْ لِكَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلُ لِلَّهِ وَمَاضَعُهُ وَاوَمَا ٱسۡنَڪَانُوۡٓ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِينَ ۞ وَمَاكَانَ قَوۡلُهُ مُ الْآأَنَ قَالُوۡارَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَادُنُوبَنَا وَلِيسَرَافَنَا فِيَأْمُرَنَا وَتَبَّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْبَا عَلَى ٱلْقَوَم ٱڵٞڲ۬ڣڔڽڹ۞ڡؘٛٵؘڶڮؙۄؙٳۘڷڷۄؙؿؙۅٳٵؙڵڐؙڹۘٵۅؘڂۺڗؘۊؘٳڸؙۘڷٳٚڿڗۊؖ وَٱللَّهُ مُنِيِّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُرُدُّوكُ مِّ عَلَيَّا عُقَابُكُرِ فَنَقَابِهُواْ خَسِرِينَ ۞ بَلَ لِلَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرًا لِنَّطِرِينَ ۞ سَنُكُونَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّغَبُ يِمَآأَثُهُ كُواْ مَاللَّهُ مَا لَمْكَ زَّلُ بِهِ عِسْلَطَانَّآوَ مَأْ وَٰلِكُوْ ٱلنَّارُ وَبِنْسَ مَ تُوى ٱلظُّلِينَ۞وَلَقَدُصَدَقَكُواْللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْنِهِ. حَتَّىٰ إِذَا فَيْلُتُهُ وَلَئَزَعُتُهُ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِقِنَ بَعْدُ مِمَّاأُرِكُمُ مَّا يَحُدُّونَ منكُومَّ نُرِيدُ ٱلدُّنِّ أَكَاوَمِنكُمْ مَّن بُرِيدُ ٱلْأَخِرَ وَيَمَّ صَمَّ فَكُور عَنْهُ وَ لِيَبَالِيَكُمُ وَلَقَدُعَفَاعَنُكُو وَاللَّهُ دُو فَضَيلِ عَلَى لَمُؤْمِنِينَ ﴿

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ [آل عمران: ١٣٣]؟

ج: المراد – والله تعالى أعلم – وبادروا إلى فعل ما يجلب لكم المغفرة من ربكم عز وجل ، من شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه وصلاة وصيام وحج وصدقة واستغفار وتوبة وإخلاص وسائر أعمال البر، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

س : لماذا عُبر بالعرض في قوله تعالى : ﴿ عرضها السموات والأرض ﴾ [آل عمران : ١٣٣]؟

ج : لأَهْل العلم في ذلك أقوال منها :

 أنه عبر بالعرض ليدل على عظم الطول واتساعه كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة فرش الجنة في بطائبها من إستبرق كه [ الرحمن : ٤٥ ] أي :
 فما ظنك بالظهائر ، فعليه فالطبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

• وبعض العلماء يقول: إن عرضها كطولها.

 وبعض العلماء يقول : إنما عُبر بالعرض ؛ ليدل على الاتساع ، كما يقول القائل : هذه دعوى عريضة أو بلاد عريضة أي : كبيرة متسعة ، والله أعلم .

#### \* \*

س : قوله تعالى ﴿ عرضها السموات والأرض ﴾ [ آل عمران : ١٣٣ ] هل هو على ظاهره أم له مدلول آخر ؟

ج: بعض أهل العلم يرى أن الآية على ظاهرها ، وأن السموات والأرض
 تقرن بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض ، فذلك عرض
 الجنة ، وهذا قول الجمهور(¹¹ من المفسرين .

<sup>(</sup>١) عزاه إليهم القرطبي في التفسير ، وصديق حسن خان في تفسيره ( فتح البيان ) .

 وبعض أهل العلم يقول: إن المراد بيان الاتساع فشبه عرض الجنة بأوسع ما علمه الناس من خلق الله تعالى.

س : قال تعالى: ﴿وَجِنَةَ عَرْضُهَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، فأبين النار ؟

ج: ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل نحو هذا
 السؤال فأجاب بقوله: أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار، وإذا جاء النهار
 أين يكون الليل(١٠)

(1) أخرجه الطبري رحمه الله تعالى: ( ٧٨٣، ٧٨٣، ٧٨٣٥ ) من طرق عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر ، فقال : تقولون ( جنة عرضها السموات والأرض ) أين تكون النار ، فقال له عمر : أرأيت إذا جاء النبرا أبن يكون الليل ؟ أرأيت الليل إذا جاء أبن يكون النبار ؟ فقال : إنه لمثلها في التوراة ، فقال له صاحبه : لم أحيرته ؟! فقال له صاحبه : دعه إنه بكل موقل . وهذا إسناد صحيح .

وهدا إساد صحيح.
وقال ابن جرير أيضاً ( ٧٨٣٦ ) : حدثني أحمد بن حازم ، قال : أحيرنا أبو تما بنا المحيرنا أبو تما بن جدثا بين الأصم أن رجلاً من أهل الكتاب أق ابن عباس قال : قفول : ( جنة عرضها السموات والأرض ) قاين النار ؟ فقال ابن عباس ذا أرأيت الليل إذا جاه أبن يكون النهار ، وإذا جاء النهار أبن يكون الليل.

و رجاله ثقات إلا أحمد بن حازم لم أقف عل من وثقه ، وقد ترجمه ابن

أبي حاتم في الجرح والتعديل و لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا .

س : ما المراد بالسراء والضراء في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَنفَقُونَ فِي السراء والضراء ﴾ [ آل عمران : ١٣٤ <sub>]</sub> ؟

ج : لأهل العلم فيها أقوال منها :

أن السراء: هي اليسر . والضراء: هي العسر .

وقيل: السراء: هي الرخاء. والضراء: هي الضيق. وقيل: السراء: هـ الك.ه<sup>(۲)</sup>.

ن السراء: المنشط (٬٬ والضراء: هي المكره (٬٬ .

وقبل: السراء المراد بها: النفقة في الحياة والضراء: النفقة بعد الممات (بالوصية). وقبل: النفقة في السراء (العرس والولاتم) والنفقة في الضراء: (النوائب والمآتم). والحاصل أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله عز وجل والإنفاق في سبيله.

\* \* \*

س : ما المراد بقوله تعالى : ﴿والكاظمين الغيظ﴾ [آل عمران: ١٣٤؟ ج: المراد- والعلم عندالله تعالى-الذين امتلأت قلوبهم وصدورهم غيظًا تما آذاهم

والذي تطمئن إليه نفسي أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله على الله ، وقال النه جدائل (٧٨٣): حدثتي بونس، قال: أحبرنا ابن وهب، قال أحبرني مسلم بن خالد عن ابن خنيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة ، قال أخبرني مسلم بن خالد عن ابن خنيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة ، قال : لقبت التنوخي رسول أمرقل إلى رسول الله على يحمي خيص شيخًا كبيرًا قد قُلد ، قال : قدمت على رسول الله على يحتاب هرقل ، فناول الصحيفة رجلًا عن يساره ، قال قلمت : من صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا : معاوية فإذا كتاب صاحبي ( إلى كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، فأين النار؟ فقال رسول الله على الله الخاط الله أنا جنال اللها إذا جاء النهار؟ » .

وفي إسناده ضعف فمسلم بن خالد هو الزنجي ضعيف ، وإن كان قد توبع إلا أن سعيد بن أبي راشد أيضًا مجهول ، وانظر أيضًا أحمد في المسند ( ٤٤١/٣ ) تجد خلائًا آخر على سعيد بن أبي راشد .

<sup>(</sup>١) المنشط: هو الأمر الذي يحبه الرجل وينشط له .

٢) المكره: هو الأمر الذي يبغضه الرجل ويكره فعله.

به الناس ، ومع ذلك فهم يكظمون<sup>(۱)</sup> هذا الغيظ ولا يمضونه في الناس ، ويزداد الفضل ويرتفع الأجر إذا كانوا قادرين على إمضائه ولكنهم تركوه لله عز وجل .

# س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ والعافين عن النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]؟

ج: المعنى – والله أعلم – التاركين عقوبة من أساء إليهم وأذنب في
 حقهم واستحق المؤاخذة .

وبعض العلماء يقول : إن المراد بالناس هنا هم الخدم والمماليك ، لكن الصحيح من قول أهل العلم أن الآية عامة غير قاصرة على المماليك والخدم ، وإن كان المماليك والخدم داخلين فيها .

#### \* \*

# س: اذكر بعض الآيات والأحاديث التي وردت في الحث على كظم الفيظ والعفو عن الناس ؟

ج : ● منها قوله تعالى : ﴿ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ [ آل عمران : ١٣٤ ] .

ومنها قوله تعالى: ﴿ ... وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ [الشورى: ٣٧].
 ومنها قوله تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرنى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم ﴾ [النور : ٢٣].

وقوله تعالى : ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾
 [ الشورى : ٣٤] .

 <sup>(</sup>١) فالكظيم: المنظر، حزاً وهماً وغماً قال تعالى: ﴿ إِذْ نادَى وهو مكظوم ﴾ [ ن: ١٤ ] ،
 وقال سبحانه: ﴿ ﴿ وَالِيصْتَ عِينَاه مِن الحَزْن فهو كظيم ﴾ [ بوسف ١٤٤ ] ، وقال سبحانه: ﴿ ﴿ وَالْهِ لَمِنْ أَحْدُهُم بِالأَثْنَى ظَلّ وجهه مسودًا وهو كظيم ﴾ [النحل: ٥٥].

- وقوله تعالى : ﴿ فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ [ المائدة : ٥٠ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾
   [ الأعراف : ١٩٩ ] .

## أما الأحاديث في ذلك فكثيرة :

- منها قول النبي عليه : « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )<sup>(1)</sup>.
- ونحوه قول النبي مَنْظَيَّةً : ﴿ مَا تعدون الصرعة فيكم ؟ ﴾ قلنا : الذي لا يصرعه الرجال ، قال : ﴿ ليس بذلك ولكنَّه الذي يملك نفسه عند الغضب ﴾ (\*) .
- وقول رجل لرسول الله عَلَيْكَ : يا رسول الله قل لي قولًا ينفعني وأقلل على فيه لعلى أعه ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تغضب » فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارًا كل ذلك يقول : « لا تغضب »".
- ونحوه أن رجاً قال: يا رسول الله أوصني قال: « لا تغضب »
   قال الرجل: ففكرت حين قال ﷺ ما قال فإذا الغضب يجمع الشر
   كله(١٠).
- وجاء الرجل إلى رسول الله ، فقال : يا محمد اعدل<sup>(٥)</sup> وصبر عليه
   رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١١٤) ومسلم (٢٦٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٦٠٨ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (حديث ٢٠٠٠) ببذا اللفظ بسند صحيح، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه البخاري ( ٢١١٦) بلفظ أن رجلًا قال للنبي
 قطيعًة : أوضني، قال: ولا تغضب، فردد مرازا قال: ولا تغضب،

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ( ٣٧٣/٥ ) من حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ ، بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ( حديث ١٠٦٣ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : =

س : ما المراد بالمحسنين في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَحِبُ الْحُسنينَ ﴾. آل عمران : ۱۳٤ ] ؟

ج : إما أن يقال : إن المجسنين هم الذين يعبدون الله عز وجل كأنهم يرونه فينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس لاعتقادهم أن الله عز وجل يراهم أو كأنهم يرون الله عز وجل(') .

• أو يقال: إن مقام الإحسان هنا كمقامه في قوله تعالى: ﴿ إِن اللهِ يأمر بالعدل والإحسان ﴾ [النحل: ٩٠] فالعدل: هو القصاص، والإحسان : هو العفو ، وهذا يتناسب مع قوله تعالى : ﴿ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ ، وبالجملة فإن الإحسان كتبه الله في كل شيء كما جاء عن رسول الله عَلِيْتُهُ (\*) فالإنفاق فيه إحسان على الفقراء ، وحدُّ الشفرة فيه إخسان على الذبيحة ، ...

س: هل من شروط المتقين ألا يأتوا بفواحش؟ ج: الأصل في المتقى أنه يجتنب الفواحش كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ

أتى رجل رسول الله عَلَيْتُهُ بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله عَلِيَّةِ يقبض منها يعطى الناس، فقال : يا محمد اعدل قال : ٥ ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال : ﴿ معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ... ﴾ . ونحوه عند البخاري ( ٣٦١٠ )، ومسلم ( ص ٧٤٤ ) من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>١) كما ورد عن رسول الله عَلِيُّ في تفسير الإحسان : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .

أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم . (٢) أخرجه مسلم ( ١٩٥٥ ) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه ، قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله عَلِيُّكُم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم

يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ [ النجم : ٣٢ ] .

ولكن قد ترل قدم رجل من المتقين – أعاذنا الله والمؤمنين – فيقع في فاحشة من الفواحش ، ولكنه يتذكر ذنبه ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل منه ، فلا يخرج حينئذ عن حيز المتقين ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ [آل عمران : ۱۲۳] ثم طفق يذكر صفائهم: ﴿ ... و ... والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ [آل عمران : ۱۳۵] فلم يخرج الله عز وجل المتقي الثالب النادم غير المصر على الذب عن حيز المتقين . وقد قال نبي الله موسى عليه : « إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي وقد قال انفس »(").

وقد قال تعالى في شأن موسى : ﴿ وَقَتَلَتَ نَفَسًا فَنَجَيْنَاكُ مِنَ الْغُمِّ ... ﴾ [ طه : ٢٤٠ ] .

#### \* \* \*

س : ما المراد بالفاحشة في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةَ ... ﴾ [ آل عمرانْ : ١٣٥ ]؟

ج : ● الفاحشة تطلق على كل قبيح وخارج عن الحد، وتطلق على كل معصية.
 • لكتها اختصت بالزنا<sup>٢١)</sup>، قال تعالى : ﴿ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلًا ﴾ [ الإسراء : ٢٣ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَلا تَنكَحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَسَاءُ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحْشَةً وَمَقَنًا وَسَاءً سِبِيلًا ﴾ [ النساء : ٢٢] .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٤٤٠ ) ، ومسلم ( ١٩٣ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>۲) أخرج الطبري ( ۲۸٤۲ ) من طريق العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا
 حماد، عن ثابت، عن جابر ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة ﴾ قال: زنى القوم ورب الكعبة .

أما إطلاقها على ما هو خارج عن الحد فمنه قول النبي عَيِّلِكُمْ : « يا عائشة متى عهدتيني فاحشًا (١٠٠)

فالمراد الفحش من القول ، ومنه قولهم : أفحش فلان في كلامه إذا تكلم بالفحش، وقيل للرجل الطويل طولًا زائلًا: إنه فاحش الطول .

• وقال بعض العلماء : إن الفاحشة تطلق على كل كبيرة .

والذي يظهر لي أن المراد بالفاحشة في الآية الكريمة: الكبيرة ، ومنها
 الزنا ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: ما المراد بظلم النفس في قوله تعالى : ﴿ أو ظلموا أنفسهم ﴾
 آل عمران : ١٣٥ ] ؟

إلذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن المراد بظلم النفس هنا ما دون الكبيرة من قبلة أو نظرة أو معانقة ونحو ذلك ، وقد احتار هذا أكثر المسرين ، وبعض العلماء يقول إن الفاحشة ظلم النفس ، وظلم النفس فاحشة أيضًا .

#### \* \*

س : ما هو المراد بقوله تعالى : ﴿ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفُرُوا لَذَنُوبِهُم ﴾ [آل عمران : ١٣٥]؟

َ ج : من العلماء من قال هو ذكر الله باللسان ، والمراد الاستغفار من الذنوب التي اقترفوها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣١٣٢ )، ومسلم ( ٢٥٩١ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رجلًا استأذن على النبي عليه عنها أن رجلًا استأذن على النبي عليه عنها العشيرة، ولنس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق له النبي عليه في والبيه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانسطت إليه، نقال رسول الله عليه . يهذكره .

ومنهم من قال : هو ذكر الله بالقلب ، والمعنى : أنهم ذكروا وعيد الله عز وجل لمن عصاه ، وذكروا عظمة الله عز وجل فاستحيوا منه ، وذكروا أنهم مسئولون أمام الله عز وجل عما اقترفوه ، وذكروا نهي الله عز وجل عن الفعل الذي فعلوه ، وذكروا العرض على الله عز وجل ، وذكروا أيضًا أن الله فتح لهم باب التوبة حتى يستغفروا الله عز وجل من ذنوبهم ، ذكروا للغقط كله فسألوا ربهم عز وجل أن يستر عليهم ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة عليها .

#### \* \* \*

# س : اذكر بعض الآيات والأحاديث التي تحث على التوبة والاستغفار ؟

- ج: الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة نورد منها ما يلي:
   قوله تعالى: ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من
- وله تعلى : ﴿ فل يا عبادي الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم ، وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ [ الزمر : ٣٥-٥٥ ].
- وقال تعالى: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
   ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
- وقال نوح لقومه: ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفارًا ﴾ [ نوح: ١٠].
- وقال سبحانه : ﴿ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ [المزمل: ٢٠].
- وقال عز وجل: ﴿ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا
   حسنًا إلى أجلٍ مسمى ﴾ [ هود: ٣ ] .
- وأثنى الله على المحسنين فقال: ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾
   [ الذاريات: ١٨].
- وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يَعْمُلُ سُوءًا أَوْ يُظْلُمُ نَفْسُهُ ثُمُّ يُسْتَغْفُرُ اللهُ

يجد الله غفورًا رحيمًا ﴾ [ النساء : ١١٠ ] .

وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ الله هُو يَقْبُلُ التُّوبَة عَنْ عَبَاده ﴾
 [ التوبة: ١٠٤] .

أما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة منها:

 وقل النبي ﷺ : ( إن الله عز وجل يسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ('').

وقول النبي ﷺ: ﴿ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة أ<sup>(1)</sup>.

وفي رواية <sup>(7)</sup>: الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأثى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فيينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » .

 وفي الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكَةً قال : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له ... » .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٢٧٥٩ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٣٠٩ )، ومسلم ( ٢٧٤٧ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
 (٣) أخرجها مسلم .

 <sup>(</sup>١) الحرجه مسلم .
 (٤) أخرجه أحمد ( ٢٩/٣ أي المسند ) وهو حديث صحيح .

 وقال النبي عَلَيْكُ : ﴿ لُولًا أَنكُم تَذَنبُونَ لَحْلَقُ الله خَلَقًا يَذَنبُونَ فَيغفر لهُم ﴾(\*) .

وقال النبي عَلَيْكُ : (إن ربك يعجب من عبده إذا قال : اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري (<sup>(7)</sup>).

وقال النبي عَلَيْتُهُ : وإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله
 علمه ه(١٠).

#### \* \* \*

# س: هل المصر على المعصية كافر ؟

ج: المصر على المعصية ليس بكافر<sup>(\*)</sup> ولكنه على خطر عظيم ، أما
 الأدلة على عدم كفره فمنها :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٥٠٧ ) ومسلم ( ٢٧٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٧٤٨ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ( ٢٦٠٢)، والترمذي ( ٣٤٤٦)، وأحمد ( ١١٥٥ ١٢٨٠)
 (٩٧١)، والحاكم ( ٩٨/٣-٩٩).

<sup>(</sup>٤) ورد في ثنايا حديث الإفك.

إلا إذا استحل معلومًا من الدين بالضرورة كأن يقول مثلًا: الزنا حلال ، ونحو ذلك.

- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما
   دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء : ٨٤ ، ١١٦ ] .
- قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنْ الله يَغْفِرِ الذُّنُوبِ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٣٠]
- وقول النبي عَلَيْكُ لما ذكر جملة من الكبائر: ﴿ فعن أصاب من ذلك
   شبئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له › .
- وقصة البغي من بغايا بني إسرائيل التي كانت تزني فوجدت كلبًا يلهث من العطش فنزعت موقها فسقته فغفر الله عز وجل لها(١٠).
- وقصة الصحابي الذي كان يكثر من شرب الخمر ، فقال رجل من أصحاب النبي عَيِّالَيَّة : لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك ، فقال النبي عَيِّلَةً :
   وإنه يجب الله ورسوله (").
  - وقول النبي عليه : ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة (<sup>(7)</sup> .
- وحديث البطاقة وفيه أن النبي عَلَيْكُ قال: وإن الله عز وجل سيخلُص رجلًا من أمني على رعوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا ؟

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٧٨٠ ) من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه أن رجلًا كان على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله ، وكان يُلقب حمارًا ، وكان يُضحك رسول الله ﷺ ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب فأتي به يومًا فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي ﷺ : ولا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله (٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٢٧) ، ومسلم (ص٩٥) من حديث أبي ذر مرفوعًا: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » .

<sup>(\*)</sup> ما علمت أي: ما علمت عليه إلا أنه يحب الله ورسوله ، أو قد علمت أنه يحب الله ورسوله .

أطلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول : بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فيقول : احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ، فقال : إنك لا تظلم قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا ينقل مع اسم الله شيء "().

\* \* \*

س: ما المراد بالإصرار على المعصية ؟
 ج: للعلماء في المراد بالإصرار أقوال منها:

الاستمرار على المعصية وعدم الإقلاع عنها .

الثبوت<sup>(۱)</sup> عليها من غير استغفار .

\* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَعْلُمُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٣٥] يَعْلُمُونَ مَاذًا؟ أ

ج: للعلماء في ذلك أقوال ، منها :

وهم يعلمون أن الإصرار يضر .

 يعلمون أن الله عز وجل لا يتعاظمه العفو عن الذنوب ، بل هو سبحانه يغفر الذنوب جميعًا .

يعلمون أن الله يتوب على من تاب .

• يعلمون أنهم قد أذنبوا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ( ٢٦٣٩ )، وأحمد ( ٢١٣/٢ و ٢٢٢ و ٢٢٢) وابن ماجة ( ٢٠٠٠ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٢) وُمنهم من قال : السكوت عليها وترك الاستغفار .

س: قوله تعالى: ﴿ ونعم أجر العاملين ﴾ [آل عمران: ١٣٦] عاملين بماذا؟
 ج: المراد – و الله أعلم – العاملين بطاعة الله عز وجل.

س : ما هو المعنى الإجمالى لقوله تعالى : ﴿ قَدْ خَلْتُ مَنْ قَبْلُكُمْ سَنْ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ [آل عمران:١٣٧]؟

ج: المعنى (" - و الله أعلم - أنه قد تقدمتكم أم وسبقتكم قرون مكذبون برسلي تاركون توحيدي معذبون لعبادي فأمهاتهم على تكذيبهم وشركهم وإيذائهم لعبادي إلى أجل أجلته لهم ثم أخذتهم وانتقمت لرسلي ولعبادي منهم ، فكأن الآية الكريمة فيها تصبير للمؤمنين على ما أصابهم من قتل وجراح يوم أحد من أهل الشرك والتكذيب ، وفيها أيضًا تحذير لأهل الشرك من البقاء على شركهم وتكذيبهم وتبيههم على أن ما حدث لهم يوم أحدٍ من نصرٍ في الظاهر إنما هو استدراج لهم ، و الله تعالى أعلم .

س : هل تجوز زيارة ديار الذين ظلموا أنفسهم وأنزل الله العذاب عليهم ؟

ج: بعض أهل العلم يذهب إلى الجواز بل وإلى الاستحباب إذا كان ذلك
 للعبرة والعظة والتذكرة ، لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ فسيروا في الأرض
 فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين ﴾ [آل عمران : ١٣٧] وقال تعالى :
 وإنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ﴾ [الصافات : ١٣٧] .
 وبعض العلماء يضيق في هذا الباب ؛ لأن النبي ﷺ لما مرَّ بالحجر "أقال

<sup>(</sup>١) هذا المعنى مع بعض الزيادات.

 <sup>(</sup>٢) المراد به ديار ثمود ، وهم قوم صالح عليه السلام كل هو معلوم، و لا أدري هل هذا خاص بأصحاب الحجر أم بعموم الظالمين؛ لقوله عليه السلام: ولا تدخلوا مساكن الذين ظلمواه، ضائله أعلم =

لأصحابه : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصييكم ما أصابهم » ثم تَقَنَّع برداته وهو على الرحل<sup>(١)</sup> . ولأنه لم برد أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتعمدون السفر لمشاهدة آثار الظالمين ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : ما المراد بالسير في قوله تعالى: ﴿فُسيروا في الأرض﴾ [آل عمران: ١٣٧]؟ ج : لأهل العلم قولان فيه :

أحدهما : أنه السير في السفر ، والذهاب إلى أماكنهم ، والمعنى : إذا سرتم في أسفاركم عرفتم أخبار الهالكين بتكذيبهم .

الثاني : أنه التفكر ، ومعنى انظروا اعتبروا ، والله أعلـم .

\* \* \*

س: إلى ماذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿ هذا بيان للناس ... ﴾ [آل عمران: ١٣٨] الآية؟

ج: بعض العلماء يقول: هذا إشارة إلى القرآن الكريم، وبعضهم يقول: هو الإشارة إلى ما تقدم من أخبار المذكورين في قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذين ﴾ [ آل عمران: ١٣٧]. والذي يبدو لى أن المراد بقوله تعالى: ﴿ هِمَنَا بِيانَ ﴾ إشارة للقرآن بما فيه من أخبار المؤمنين وهلاك الظالمين، والله أعلم بمراده.

\* \* 1

قال صديق حسن خان في تفسيره ( فتح البيان ): والمطلوب من هذا السير المأمور به مو حصول المعرفة بذلك، فإن حصلت بدرنه فقد حصل المقصود ، وإن كان المشاهدة الآثار زيادة غير حاصلة لمن لم يشاهدها ، والأمر للندب لا على سيل الوجوب.
 وقال القاسمي ( عاصن التأويل ص ١٩٧٨ ): والأمر بالسير والنظر لما أن لشاهدة آثار المقدمين أثرا في الاعبار والوجة أكثر من أثر السماع .
 قلت : ويؤيده قول النبي ﷺ: ولهم الحتر كالماينة ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٣٨٠ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

س : ما المراد بالهدى والموعظة في قوله تعالى : ﴿ وهدى وموعظة للمتقين ﴾ [آل عمران : ١٣٨] ؟

 ج: المراد بالهدى: هو الكلام الهادي إلى سبيل الحق وطريق الرشاد المأمور بسلوكه.

والمراد بالموعظة : الكلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين ، والله أعلم بمراده .

س : قوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عمران : ١٣٩ ] على ماذا حزن المسلمون ؟

ج : حزن المسلمون على أمور منها :

• قتل إخوانهم من المسلمين يوم أحد ، وما أصاب المسلمين من هزيمة يومها.

ما أصاب النبي عَلِيلَةٍ من شجِّ رأسه وكسر رباعيته .

• ما فات من الغنيمة ، والله تعالى أعلم .

س : اذكر آية في معنى قوله تعالى : ﴿ إِنْ يُمسَّكُم قَرَحَ فَقَدَ مَسَّ القوم قرح مثله ﴾ [ آل عمران : ١٤٠ ] ؟

ج : الآية التي في معناها هي قُوله تعالى : ﴿ وَلَا تَهْوَا فِي ابْتَغَاءَ القَوْمُ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنْهُم يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤] .

س: قوله تعالى: ﴿ إِن عِسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾
 [ آل عمران: ١٤٠ ] متى مس الكفار القرح المذكور في هذه الآية ؟

ج: لأهل العلم قولان في هذا الباب:

١ – منهم من قال: إن القرح الذي أصاب الكفار أصابهم يوم بدر ، وعليه فالمعنى: لا تهنوا ولا تحزنوا أيها المؤمنون ، فإن تكونوا أصبتم بشيء يوم أحد من قتل وجراح يوم أحد فقد أصاب القوم مثله يوم بدر . وقد يَردُ على هذا القول إشكال ، وهو أن الله عز وجل قال للمؤمنين بشأن يوم أحد : ﴿ أَو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا .. ﴾ [آل عمران : ١٥٥] الآلية الكريمة أفادت أن المسلمين أصابوا ضعف ما أصيبوا به فكيف يجمع بينه وين قوله تعالى : ﴿ فقد مس القوم قرح مثله ﴾ [آل عمران : ١٤٥] . ينا إلاجابة غلى هذا يقال : إن من قتل من المسلمين يوم أحد كالذي قتل فالإجابة غلى هذا يقال : إن من قتل من المسلمين يوم أحد كالذي قتل

وكان عددهم تقريبًا عدد من قتل ، والله أعلم .

Y - القول الثاني قول من قال : إن قوله تعالى : ﴿ فقد مس القوم قرح
مثله ﴾ أن ذلك كان يوم أحد ، فقد كانت الدولة والغلبة للمسلمين في أول
النهار فنالوا من الكفار ثم تحولت عليهم الدائرة فنال منهم أهل الشرك ، والقول
الأول أولى ، وذلك لأن ما ناله المسلمون من المشركين أول النهار لا يساوي
ما ناله المشركون من المسلمين آخر النهار ، والله أعلم .

من المشركين ببدر ، وحاز المسلمون الظفر بالأسرى الذين أسروهم يوم بدر

#### \* \* \*

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَلْكَ الأَيَّامِ نَدَاوَهَا بِينَ النَّاسِ ﴾ ؟ [ آل عمران : ١٤٠ ] وما الحكمة من مداولة الأيَّام بِينَ النَّاسِ ؟

 ج: أما قوله تعالى: ﴿ وتلك الأيام ﴾ فالمراد بالأيام: الأيام الكائنة
 بين الأم في حروبها ، أو أيام الحياة الدنيا بصفة عامة ، أما قوله تعالى : ﴿ نداولها ﴾ أي : نصرٌفها .

والمعنى الإجمالي: أنه في بعض الأيام التي يتقاتل فيها المسلمون مع المشركين ينتصر المسلمون وتكون لهم الدولة والغلبة ، وفي أيام أخر ينتصر المشركون وتكون لهم الدولة<sup>(١)</sup>، كما قال الشاعر :

فيوم علينا ويسوم لنسا ويسوم نُساءُ ويسوم نُسر

• أما الحكمة من مداولة الأيام بين الناس فقد ذكر ابن القيم بعضها (\*) فقال : ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى ، لكن تكون لهم العاقبة ، فإنهم لو انتصروا دائمًا دخل معهم المسلمون وغيرهم ، ولم يميز الصادق من غيره ، ولو انتصر عليهم دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة ، فاقتضت حكمة الله أن يجمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق ، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة – انتهى .

وقوله تعالى : ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ﴾ [ آل عمران ؛ ١٤٠ ] قال ابن القيم : حكمة أخرى ، وهمي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه ، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ، وإنما يترتبان على المعلوم إذا صار مُشاهدًا واقعًا في الحس . والله تعالى أعلم .

### \* \* \*

س : قوله تعالى : ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾ [ آل عمران : 150 ] هذه الآية ظاهرها أن الله عز وجل إنما فعل

<sup>(</sup>١) وقد يكون المعنى أعم من أيام الحروب بمعنى: أن الحياة الدنيا لا تبقى لأحد على حال ، فهذا اليوم صحيحًا وغدًا سقيمًا وعكسه ، وهذا اليوم معافى وغدًا مبتلى وعكسه ، وهذا اليوم غنيًّا وغدًا فقيرًا وعكسه ، وهذا اليوم يولد له وآخر بموت له وعكسه ، وهذا اليوم منتصرًا وغدًا منزمًا ، ونحو ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن تفسير القاسمي .

 <sup>(</sup>٣) ونظيرها في الإشكال قوله تعالى : ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله =

ذلك ليكتسب ذلك العلم ، فكيف يتفق هذا مع المعلوم لدى الجميع أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل حدوثه ؟

ج: لأهل العلم في دفع هذا الإشكال أقوال:

أولها وأشهرها – وهو رأي الجمهور –: أن المراد بالعلم هنا المشاهدة والرؤيا ، أي : لِنرى .

الثانى: أن هذا من باب اتتثيل ، أي : فعلنا فعل من يريد أن يعلم . الثالث : أن المراد بالعلم هنا التمييز ، أي : يميز الثابتين على الإيمان من غيرهم . وثمَّ أقوال أُخر في هذا الباب ، والله أعلم .

\* \* \*

س : قولهٔ تعالى : ﴿ وَيَتَخَذَ مَنكُم شَهَدَاء ﴾ [آل عمران : ١٤٠] ما المراد به ؟

ج: المراد – والله أعلم – ليكرم من شاء منكم بالشهادة في سبيله .

\* \* \*

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]؟
 ج: بعض العلماء يقول هنا: إن هذا استفهام معناه النهي، والمعنى – والله أعلم – لا تحسيوا.

الذين جاهدوا بنكم ويبلم الصابرين ﴾ [آل عمران : ١٤٢] ، وقوله تعالى : ﴿ والقد فتال : ﴿ والقد فتا الذين من قبلهم ظلمامن الله الذين صنقوا وليطمن الكاذين ﴾ [المنكوت : ٢] ، وقوله تعالى : ﴿ وليلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين وينلو أعبارً كم ﴾ [ عمد : ٢٦] ، وقوله تعالى : ﴿ وم يعتاهم لنطم أي الحزين أحصى لما ليوا أمكا ﴾ [ تكيف : ٢١] ، وقوله تعالى : ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عن يقلب على عقيه ﴾ [ البترة : ١٤٢] .

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَدْخَلُوا الْجَنْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّالَّا اللَّهِي

ج: المعنى الإجمالي – والله أعلم –: أفحسبتم يا أصحاب محمد ويا أتباع محمد أن تدخلوا الجنة وتنالوا شرف الشهادة والإكرام من الله عز وجل وترتفع منازلكم عنده من غير أن تسلكوا طريق المجاهدين الصابرين ، ومن غير أن يتليكم الله عز وجل بالشدائد والمكاره حتى يعلم الله المجاهد منكم والصابر!!!

#### \* \* \*

س : جاءت جملة آيات من كتاب الله عز وجل وكذلك جملة أحاديث توضح أنه لا بد من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا ، اذكر طرفًا منها ؟

- ج: الآياتِ والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا منها:
- قول الله تبارك وتعالى: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله
   الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ [آل عمران: ١٤٢].
- وقول الله تعالى : ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ﴾ [ محمد : ٣٦ ] .
- وقول الله تعالى: ﴿ آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ألا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
   الكاذبين ﴾ [ العنكبوت: ١ ٣ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ [ البقرة : ٢١٤] .

- وقوله تعالى : ﴿ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ﴾ [ براءة : ١٦] .
  - وقال تعالى : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ [ الأنبياء : ٣٥ ] .
- وقال سبحانه : ﴿ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا
   ربنا الله ﴾ [ الحج : ٤٠] .

أما الأحاديث فكثيرةً : .

- منها: قول ورقة بن نوفل لرسول الله عَلَيْتُهُ: لما يأت أحد بمثل ما
   جئت به إلا عُودي<sup>(۱)</sup>.
- ما ذكره النبي عليه على عن الراهب والغلام ( اللذين وردت قصتهما مع قصة أصحاب الأخدود الذين خُدَّت لهم الأخاديد ) إذ قال الراهب للغلام :
   « إنك خير مني وإنك ستبنلي )<sup>(7)</sup>.
- قول النبي عَلِيْكُ : ا يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه
   صلبًا اشتد بلاؤه ، (<sup>7)</sup> .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة رضي الله
 عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث ( ٣٠٠٥ ) من حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعًا .

وهو متوسد بُردة له في ظل الكعبة ، قلنا له : ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ قال : «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيُجعل فيه فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه "(').

#### \* \* \*

س : ما المراد بالموت في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كُنَّمَ تَمْتُونَ المُوتَ مَنَ قبل أن تلقوه ﴾ [ آل عمران : 18٣ ] ؟

ج : قال بعض أهل العلم في ذلك أقوالًا منها :

- أن المراد بالموت هنا لقاء العدو وقتاله .
  - أن المراد الشهادة في سبيل الله .

والذي يظهر لي – والله أعلم – أن المراد النبات عند مجاهدة الأعداء وقتالهم إلى النصر أو الشهادة في سبيل الله عز وجل ، كما فعل أنس بن النضر رضى الله عنه .

## \* \* \*

# س : هل يشرع تمني الموت ؟ ٠

ج : لا يشرع تمني الموت إلا إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في دينه ، وها هي بعض الأدلة على ذلك :

 • قول النبي ﷺ: ( . . ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا وإما مُسيئًا فلعله أن يستعتب (<sup>™</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٦١٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٧٣) ، والنسائي (٣/٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

- قول النبي علي : (لا يتمنين أحدكم الموت من ضرَّ أصابه ، فإن
   كان لا بد فاعلًا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا
   كانت الوفاة خيرًا لي (¹¹).
- قول خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد اكتوى سبع كيات ...
   ولولا أن النبي علي نهاناً أن ندعو بالموت لدعوت به (ا).

أما الأدلة على جواز تمنى الموت خشية الفتنة في الدين فمنها :

- قول مريم عليها السلام: ﴿ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسبًا
   منسبًا ﴾ [مريم: ٢٣].
- وقول سحرة فرعون: ﴿ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما
   جآءتنا ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين ﴾ [ الأعراف: ١٢٦ ] .
- وقول النبي عَلِيُّكُم : ﴿ وَإِذَا أُردت بقوم فَتَنَة فَتُوفَنِي غَيْر مَفْتُون ۥ (٢٠) .
- وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني كبرت سني
   وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضبع ولا مفرط<sup>(1)</sup>.
- أما ما ورد عن رسول الله ﷺ من قوله: ( اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى (<sup>()</sup> فهو إيشار منه عليه الصلاة والسلام للآخرة على الدنيا )

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٥٦٧١ )، ومسلم ( ٢٦٨٠ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٦٧٢ ) ، ومسلم ( ٢٦٨١ ) ، والنسائي ( ٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بإسناد صحيح ( ٢٤٣/٥ ) .

أخرجه مالك في الموطأ- ( ۱۹۳۲ ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر ، وفي سماع سعيد من عمر خلاف .

أخرجه البخاري ( ٩٦٧٤ ) ، ومسلم ( ٣٤٤٤ ) وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها .

فإنه عليه الصلاة والسلام خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار الرفيق الأعلى .

 أما قول يوسف عَلِيْكُ للموت في قوله : ﴿ توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين ﴾ فهو طلب لحسن الخاتمة . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : ما هو المراد بتمني الشهادة ؟ وما حكم تمنيها ؟ وهل يشرع للمرأة أن تتمنى الشهادة في سبيل الله ؟

ج: قال القرطبي رحمه الله تعالى: وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تتني الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم ؛ لأنه معمهية وكفر<sup>(۱)</sup>، ولا يجوز إرادة المصية ، وعلى هذا يُحمل سؤال المسلمين من الشه أن يرزقهم الشهادة فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل .

 وقال النبي عليه : ( ما من عبد يموت له عند الله خبر يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى "".

 <sup>(</sup>١) كانه يشير إلى أن الذي يتمنى أن يُقتل أهل الإسلام وينتصر أهل انكفر فقد وقع في المعصية ، بل ووقع في الكفر .

 <sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي رواية للبخاري : « فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ».

- وقال النبي ﷺ: ويؤقى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز
   وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك فيقول: أي رب خير منزل فيقول:
   سل وتمنَّ فيقول: أسألك أن تُردِّقي إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات ،
   لما يرى من فضل الشهادة (١٠٠٠)
- وقال عليه الصلاة والسلام: « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه »<sup>(٧)</sup>.

## \* \* \*

# س : هل يشرع تمني لقاء العدو ؟

. ج: يُكره تمني لقاء العدو ؛ لقول النبي عَلَيْكُ : ﴿ لَا تَمْنُوا لَقَاءَ العدو

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( مع النووي ٥٥/١٣ ) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ،
 ونحوه عند مسلم أيضًا من حديث أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ١ من طلب الشعادة صادقًا أعطيا ولو لم تصبه » .

وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف(''.

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَنتَمْ تَنظُرُونَ ﴾ [ آل عمران : ١٤٣ ] بعد قوله تعالى : ﴿ فَقَد رَأْيتِمُوهُ ﴾ ؟

ج: بعض أهل العلم يقول: إن هذا ذكر للتأكيد كقول الله تبارك وتعالى:
 ﴿ وَلا طَائر يَطْير بَجْنَاحِيه ﴾ [ الأنعام: ٣٥] .

• وبعض أهل العلم يقول: إن الرؤية قد تأتي بمنى العلم كقول القائل:
 أرى أن الصواب كذا وكذا ، فأتي بالنظر في قوله تعالى: ﴿ وأنتم تنظرون ﴾
 لبيان أن المراد بالرؤية العلم .

وقيل المعنى : وأنتم تنظرون إلى محمد عَلِيْكُم .

س : قوله تعالى : ﴿ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ [ آل عمران : ١٤٣] هل فيه إضمار ٰ؟

ج: نعم ذكر بعض أهل العلم أن فيه إضمارًا ، والمعنى : فقد رأيتموه وأنتم
 تنظرون فلم فررتم وانهزمتم ؟!!!

س : ما في قوله تعالى : ﴿ وما محمد إلا رسول ﴾ [ آل عمران : ١٤٤ ] نافية فنفت ماذا ؟

ج : الذي يظهر لي – والله أعلم – أنها نفت أن يكون محمد إلهًا .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( مع الفتح ١٥٦/٦ ) ، ومسلم في المغازي ( ٢/٨ ) من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه .

س: صحابي كريم تلاهذه الآية عند وفاة رسول الله ﷺ : ﴿ وما محمد إلا رسول قيد خلت من قبله الرسل أفيان مات أو قدل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين ﴾ [ آل عمران : ١٤٤ ] ، من هو هذا الصحابي ، وما مناسبة ذكره للآية الكريمة ؟

ج: الصحابي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، ومناسبة تلاوته هذه الآية الكريمة أنه أقبل على فرس من مُسكنه بالسنّح حتى نزل هنحل المسجد ، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله عليالله وهو مُعشى بنوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال : بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتين ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متّها(١).

وعن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال : اجلس يا عمر فأبي عبر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبد الله فإن الله كان منكم يعبد الله فإن الله عبي لا يموت ، قال الله : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل حي لا يموت ، قال الله : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل - إلى الشاكرين ﴾ [آل عمرات : ١٤٤] ، وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها، فأخبرني "سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلّني رجلائي ، وحتى أهويت إلى

أخرج البخاري ( ٤٤٥٣ ) من حديث عائشة ، وذلك بإسناده إلى الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكرته ، ثم قال البخاري : قال الزهري : وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس فذكر ما هو أعلاه .

<sup>(</sup>٢) القائل هو : الزهري أحد رواة الحديث .

الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي علي علمة قد مات.

س: ما المراد بالشاكرين في قوله تعالى: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾
 آل عمران: ١٤٤٤]؟

ج: المراد بالشاكرين في قوله تعالى: ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾
 الثابتون على دينهم ، وما منَّ الله به عليهم من توفيق وإيمان وهداية .

س : ما معنى بإذن الله في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفُسَ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بَاذِنَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ١٤٥]؟

ج : المعنى – والله أعلم – بقضاء الله وقدره وأمره .

س : هذه الآية الكريمة : ﴿ ومن يُرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يُرد ثواب الآخوة نؤته منها ﴾ [آل عمران : ١٤٥ ] مطلقة فهل قيدت وما الذي قيدها ؟ اذكر مثالاً آخر على شاكلتها من التنزيل ؟

ج: نعم قيدت – على رأي كثيرٍ من أهل العلم – والذي قيدها قوله
 تعالى : ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا
 له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا ... ﴾ الآية[ الإسراء: ١٨] .

أما المثال الذي على شاكلتها فقوله تعالى: ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ . [غافر: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿ أَجِيبُ دعوة الداع إذا دعان ﴾ [ البقرة : ١٨٦] قُيد بقوله تعالى: ﴿ فَيكشف ما تدعون إليه إن شاء ﴾ [ الأنعام : . ٤١]، والله تعالى أعلم . س: قوله تعالى: ﴿ .... ومن يُرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يُرد ثواب الآخرة نؤته منها ﴾ [آل عمران: ١٤٥ ] بيّن معناه ، واذكر آيات في هذا المعنى وكذلك بعض الأحاديث ؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن من أراد بعمله الدنيا وأعراضها ومتاعها أعطاه الله عز وجل ما قسم له من ذلك ، ولا يكون له نصيب في الآخرة ، أما من أراد الجزاء الأخروي ، وما عند الله عز وجل من الكرامة أعطاه الله من ذلك أيضًا .

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، منها :

- قول الله تعالى : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم
   أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
   وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ [ مود : ١٥ ١٦] .
- وقوله تعالى : ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزد لـه في حرثـه
   ومن كـان يريـد حـرث الدنيـا نؤتـه منهـا وما له في الآخرة من نصيب ﴾
   [ الشـورى : ٢٠ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ فعن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة الآخرة من خلاق ، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ﴾
   [ البقرة : ٢٠٠ ٢٠٦] .
- وقوله تعالى: ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولفك كان سعيهم مشكورًا ﴾ [ الإسراء: ١٨ - ١٩ ] .

أما الأحاديث فمنها :

 قوله عليه الصلاة والسلام: « .. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "\" .

وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ١٠٠٠ .

## \* \* \*

س : اذكر عدة آيات وأحاديث في معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسُ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِاذِنَ اللهِ كَتَابًا مَوْجَلًا ﴾ ؟

ج : أما الآيات والأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدًّا ، منها :

ول الله تعالى: ﴿ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم
 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ﴾ [ الحجر: ٤ و ٥ ] .

 قوله تعالى : ﴿ ثُم أنشأنا من بعدهم قرونًا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ﴾ [ المؤمنون : ٤٢ و ٤٣ ] .

وله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاء أَجَلَهُم لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقَدُمُونَ ﴾ [ النحل: ٦١].

أخرجه البخاري (١) وفي عدة مواطن من صحيحه ، ومسلم ( ١٩٠٧ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (حديث ٢٨٠٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا .

وقال سبحانه: ﴿ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة
 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾ [ الأنعام: ٦١ ] .

أما أحاديث رسول الله عَلِيْكُم فمنها :

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه ألى الله الرحم ملكًا فيقول: أي رب نطفة ، أي رب علفة ، أي رب مضغة ، فإذا أراد أن يقضي خلفها قال: أي رب ذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه ('')

وحديث ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي على اللهم أمتعني بزوجي رسول الله على الله وبأي أي سفيان ، وبأخي معاوية قال:
 فقال النبي على الله على الله الله الله الإجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عن حله "".

 وقول النبي عَلَيْكَةً : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة (<sup>(۱)</sup>).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣١٨) وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم ( حديث ( ٣٦٤٦ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۲۰۹۶ )، ومسلم ( ۲۲۴ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢٦٦٣ ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها نمرفوعًا .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ( ٣٦٥٣ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا .

س : ما هي النكتة في طلب الربيين المقاتلين المففرة من ربهم عز وجل بين يدي القتال وذلك في قولهم ﴿ ربنا اغفر لنا ذَنُوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ [آل عمران : ١٤٧] ؟

ج: النكتة في ذلك أن هؤلاء الربين بما علموه من علم يعلمون أن اللذنوب من أقوى أسباب الهزائم أمام الأعداء، وأن الشيطان يستزل بها العباد، كما قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ تُولُوا منكم يوم التقى الجمعان إنا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، فلما علموا ذلك أقبلوا على الاستغفار من صغار الذنوب وكبارها، سائلين الله عز وجل الثبات والنصر، والله تعالى أعلم.

## \* \* \*

س : بين معنى قوله تعالى : ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابِهُمْ فِي سَبَيْلُ اللَّهُ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ [ آل عمران : ٢٤٦ ] ؟

ج: أما المراد بقوله تعالى: ﴿ فِمَا وَهُنُوا لِمَا أَصَابِهُمْ فِي سَبِيلُ اللهِ ﴾ أنهم ما ضعفوا وما جينوا لما أصيبوا بالجراح التي أصيبوا بها وأصيب بها إخواتهم في سسا الله

وقوله تعالى : ﴿ وما ضعفوا ﴾ أي : وما تسرب إليهم الضعف عند سماع خبر قتل نبيهم عليه السلام .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ أي : وما استَذَلُوا ومَا استَسلَمُوا ومَا خضعوا لعدوهم ، والله تعالى أعلم .

#### \* \*

س : ما المراد بالذنوب والإسراف في الأمور في قول الربيين : ﴿ رَبَّنَا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ... ﴾ [ آل عمران : ١٤٧ ] ؟

ج: قال بعض أهل العلم: إن المراد بالذنوب هنا الصغائر والإسراف

في الأمور المراد بها الكبائر .

وأصل الإسراف تجاوز الحد ، كما قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا واشربوا وَلا تَسرفوا ﴾ [ الأعراف : ٣١ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ قُلْ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ... ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا ﴾ [الإسراء : ٣٣] ، فالإسراف في الشيء هو تجاوز الحد فيه، فإن قبل قد ورد في دعاء النبي عَلَيْقًا أنه طلب من الله أن يعقل له ذبه وإسرافه في أمره ، فكيف يجاب على هذا قلنا : إن هذا من النبي عَلَيْقًا على سبيل التواضع منه عليه السلام ، وعلى سبيل تعليم أمته كذلك ، والله أعلم .

\* \* \*

س : ما المراد بثواب الدنيا في قوله تعالى : ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابُ الدنيا ﴾ [ آل عمران : ١٤٨ ] ؟

 ج: المراد بثواب الدنيا: ما رزقهم الله إياه من نصرٍ على عدوهم ، ومن غنيمة وقهرٍ للعدو ، والثناء الحسن الجميل وانشراح الصدر للإيمان ، وإنارته بنور الإيمان وتكفير السيئات ، والله أعلم .

\* \* \*

س : لماذا وصف ثواب الآخرة بالحسن في قوله تعالى : ﴿فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابُ الدنيا وحسن ثواب الآخرة﴾ [آل عمران: ١٤٨] وما المراد بثواب الآخرة؟

ج: وصف ثواب الآخرة بالحسن ، لأنه النعيم الحسن الباقي ؤهو المعتد
 به الذي لا يزول كما قال سبحانه : ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا
 يعلمون ﴾ [ العنكبوت : ٢٤ ] فلا تشوب هذا النعيم شائبة ولا تعكره الدلاء
 ولا الأكدار بخلاف نعيم الدنيا فمهما كان فتشوبه الشوائب ، ثم إن نعيمها

منقطع ، والله تعالى أعلم .

أما المراد بثواب الآخرة فهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم ورضوان ربّ العالمين .

\* \* \*

س : ما هي صلة هذه الآيات : ﴿ وَكَأَيْنَ مَنَ نَبِي ...- إِلَى قُولُهُ تَعَالَى – المُحسنين ﴾ [ آل عمران : ١٤٦ – ١٤٨ ] بغزوة أحد ؟

ج: صلة ذلك – والله أعلم – أن هذا تأنيب من الله عز وجل للذين فرُّوا يوم أحد وتركوا قتال عدوهم لما سمعوا أن النبي عَلَيْكُ قد قُتل فعوتبوا وقيل لهم: هلا فعلتم مثل ما فعل الربيون من قبلكم لما قاتلوا مع أنبيائهم فإنهم لم يضعفوا للجراح التي أصابتهم و لم يتخاذلوا بعد قتل نبيهم و لم يستذلوا لعدوهم ويخضعوا له ، والله أعلم .

\* \* \*

س : ما هو سبب وصف الربيين بالإحسان في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ قُولُم ...– إلى قوله – والله يجب المحسنين ﴾ [آل عمران : ١٤٧- ١٤٨]؟

ج: وجه ذلك أنهم لما تواضعوا لله واعترفوا بدنوبهم وإسرافهم في أمرهم
 وطلبوا من الله الثبات والنصر على أعدائه وصفهم الله عز وجل بالإحسان ،
 والله أعلم .

\* \* \*

س : نهانا الله سبحانه وتعالى في جملة مواطن عن طاعة الكفار ، اذكر جملة من هذه المواطن ؟

ج: من هذه المواطن قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطْيَعُوا ا

- فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾ [آل عمران: ١٠٠] .
- وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ﴾ [آل عمران : ١٤٩].
- وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا النَّبِي اتَّقَ الله ولا تَطْعِ الْكَافِرِينِ وَالمُنافقينِ
   إن الله كان عليمًا حكيمًا ﴾ [ الأحزاب : ١ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَطْيَعُوا أَمْرِ المُسْرِفَيْنَ الَّذِينَ يَفْسُدُونَ فِي الأَرْضُ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ [ الشعراء : ١٥٠ ، ١٥٦ ] .
- ووصف الله سبحانه قوم فرعون بالفسق لما أطاعوه ، فقال سبحانه :
   ﴿ وَاسْتَحْفُ قُومُهُ وَأَطَاعُوهُ إِنْهُمُ كَانُوا قُومًا وَاسْقِينَ ﴾ [الزخرف: ٤٥].
- وقال سبحانه: ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع
   للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ﴾ [ القلم: ١٠ ١٣ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ ... وأعرض عن الجاهلين ﴾ [ الأعراف : ١٩٩ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بليغًا ﴾ [ النساء : ٦٣ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَتبع أَهُواء الذين كَذَبُوا بِآيَاتُنَا ﴾ [ الأنعام : ١٥٠] .
- وقوله تعالى : ﴿ وَلا تِتبع أَهُواء الذَّينَ لا يُعلمُونَ .. ﴾ [ الجائية : ١٨] .

س: ما هو وجه إيراد قوله تعالى: ﴿ بَلِ اللهِ مُولاً كَمُ وَهُو خَيْرِ الناصرين ﴾ [آل عمران: ١٥٠] عقب قوله تعالى: ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ﴾ [آل عمران: ١٤٩] ؟

ج: وجهه – والله أعلم – الحث على موالاة الله عز وجل وترك موالاة الذين كفروا فالله سبحانه هو خير الناصرين فليعتصم به الذين آمنوا وليستنصروا به ولا يستنصروا بغيره ، فأهل الكفر عاجزون متحيرون ، فكيف تطلبون النصرة منهم وتتركون طلبها من الله عز وجل وهو خير الناصرين .

#### \* \* \*.

س : قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتقلبوا خاسرين ﴾ [آل عمران : ١٤٩] هل الطاعة هنا عامة في كل شيء أم في أشياء مخصوصة ؟

ج: الذي يظهر لي – والله أعلم – أنها مخصوصة بأمور الدين وما يتعلق
 بها ، فإذا كان هناك رجل كافر مثلا وأمر ولده بشيء من أمور الدنيا فأطاعه
 ولده فيه لا يدخل تحت هذه الآية ، والله أعلم .

#### \* \* \*

س : من الوسائل التي ينصر الله عز وجل بها جنده في هذه الحياة الدنيا قذف الرعب في قلوب أعدائه الكافرين ، اذكر أدلة على ذلك ؟

## ج: من هذه الأدلة:

قوله تعالى : ﴿ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا
 بالله ما لم ينزل به سلطائا ﴾ [آل عمران : ١٥١] .

وقوله عليه : « نصرت بالرعب مسيرة شهر »(١).

ونحوه قول النبي عَلَيْكُم : (ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله
 في قلوب أعدائي (<sup>(7)</sup>).

 وقد أخرج ابن أبي حاتم في التفسير من طريق حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة يعني دجلة<sup>(٢)</sup> ﴿ ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥] ثم أقحم فرسه في دجلة ، فلما أقحم ، أقحم الناس فلما رآهم العدو ، فقالوا: ديوان<sup>(١)</sup> فهربوا.

\* \* \*

س: في قوله تعالى: ﴿ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا .. ﴾ الآية [آل عمران: ١٥١] ذم للتقليد ، وضح ذلك ؟

 تعم في الآية الكريمة ذم للتقليد ، ففيها إيذان بأن المنبع هو البرهان والحجة اللذان أتيا من عند الله سبحانه وتعالى ، فذم الله عز وجل المشركين لاتباعهم ما لم ينزل الله به سلطائا .

\* \*

س : الكافر قلبه ثمتلئ خوفًا وفزعًا وهلعًا ، والمؤمن قلبه ثمتلئ إيمانًا وطمأنينة ، هل هذا صحيح ؟ اذكر أدلة تدل على ذلك .

ج: نعم ، الأمر على ذَّلك ، أما الأدلة التي تدل على ذلك فمنها :

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي أمامة مرفوعًا .

<sup>(</sup>٣) يعني : نهر دجلة .

<sup>(</sup>٤) ديوان أي : شيطان . الأد ... ا

والأثر عند ابن أبي حاتم ( ١٥٦٢ ) .

- قول الله تعالى : ﴿ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا ﴾ [آل عمران : ١٩١] .
- وقول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَوْمَنْ بِاللَّهِ يَهِدُ قَلْبُهُ ﴾ [ التغابن : ١١ ] .
- وقوله تعالى : ﴿ أَلا بِذَكُر الله تطمئن القلوب ﴾ [ الرعد : ٢٨ ] .

#### \* \* \*

س: كان النصر يوم أحد في أول النهار للمؤمنين ، وضح ذلك بأدلة
 من الكتاب والسنة ؟

ج: أما الأدلة من الكتاب فمنها : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعده إذ تحسونهم بإذنه .. ﴾ [ آل عمران : ١٥٢ ] .

أما من السنة فعنها : ما أخرجه البخاري (١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : لقينا المشركين يومغي ، وأجلس النبي عليه جيشًا من الرماة ، وأمّر عليهم عبد الله وقال : لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ، وإن رأيتمودم ظهروا علينا فلا تعينونا ، فلما لقيناه هربوا حتى فأخفوا يقولون : المختيمة الجيل ، وفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن ، فأخفوا يقولون : الغنيمة الجيل ، وفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن ، فأخفوا يقولون : الغنيمة الجول عبد الله أبوا صرف وجوههم ، فأصيب سبعون قتيلاً ، وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم ابن وألم المنوا المؤم ابن أبي قحافة ؟ قال : ﴿ لا تجيبوه » ، فقال : أفي القوم ابن الحالب ؟ فقال : أفي القوم ابن المخالف ؟ فقال : أفي القوم ابن نفسه فقال : إن المؤم المنا نفسه فقال : كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك ، قال أبو سفيان :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٠٤٣ ) من حديث البراء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) هو : ابن جبير .

اعل هبل ، فقال النبي عَلِيَّةً : ﴿ أَجِيبُوهُ ﴾ ، قالوا : ما نقول ، قال : ﴿ قُولُوا اللهُ أَعَلَى وَأَجِلَ ﴾ ، قال أبو سفيان : لنا العزَّى ولا عزى لكم ، فقال النبي عَلِيَّةً : ﴿ أَجِيبُوهُ ﴾ ، قال أبو سفيان : يوم يوم بدرٍ والحرب سجال وتجدون مُثْلَةً مولى لكم ﴾ ، قال أبو سفيان : يوم يوم بدرٍ والحرب سجال وتجدون مُثْلَةً لم آمر بها ولم تسوَّني .

وأخرج البخاري (١) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فيصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان ، فقال : أي عباد الله أبي أبي ، قال : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم ، قال عروة : فمازالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل .

\* \* \*

ن قد يوجد في الصالحين من تزل قدمه في معصية بل في كبيرة ولا يخدش ذلك في استقامته ما دام من المقلعين المستغفرين، وضح ذلك بأدلته ؟
 ج: نعم قد يحدث ذلك ، فأصحاب رسول الله عليه الذين هم خير

ولكن التوبة تُجُبُّ ما قبلها ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَارَعُوا إِلَى مَغْفَرَةُ من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ... والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٦٥).

الذنوب إلا الله و لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ [آل عبران : ٢٥١٦. .

س : ما المراد بالعفو في قوله تعالى: ﴿ولقد عفا عنكم﴾ [آل عمران: ١٥٢]؟ ج : لأهما, العلم قولان في هذا الباب :

أحدهما : عفا عنكم أي : غفر ذنوبكم التي ارتكبتموها بمخالفتكم أمر نبيكم ﷺ .

الثاني: عفا عنكم تجاوز عنكم و لم يستأصلكم بل أبقى أكثركم. والله أعلم .

س : ما المراد بعصيانهم الأمر في قوله تعالى : ﴿ وتنازعتم في الأمر وعصيتم ﴾ [ آل عمران : ١٥٧ ] ؟

ج: المراد عصيان الرماة أمر رسول الله عَلَيْكُ إذ أمرهم بالثبات في مواقعهم ،
 فلم يثبتوا فيها . والله أعلم .

س: ما هو المحبوب الذي أراه الله لأصحاب نبيه عَلِيْكُ ؟

ج: المحبوب هو : الغنيمة التي ظهرت بوادرها ولاحت مطالعها من قتل
 المشركين وهرب نسائهم في الجبل ، والله تعالى أعلم .

ما هو جواب الشرط في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا فشلىم وتناوعم
 في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من
 يريد الآخرة ﴾ [آل عمران : ١٥٣]؟

ج : لأهل العلم قولان هنا :

 منهم من يقول: إن جواب الشرط محذوف دلَّ عليه صدر الآية الكريمة ، والمعنى : حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصبتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره أو صرتم فريقين .

 ومنهم من يقول: إن جواب الشرط مذكور ، والمعنى : حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم ، وهذا من باب التقديم والتأخير ، والواو دخلت في ذلك ، ومعناها السقوط ، كما يقال : ﴿ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهم ﴾ [ الصافات : ١٠٢ - ١٠٤] معناه : ناديناه .

وكقوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ المعنى : فتحت ، وكقوله تعالى : ﴿ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ﴾ [ الأنباء : ٩٦ - ٩٧ ] المعنى : اقترب . والله أعلم .

## \* \* \*

س : ما هو الوعد المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ صَدَفَكُمَ اللَّهُ وَعَدُهُ إِذْ تَحْسُونِهِمْ بَاذِنْهُ ﴾ [آل عمران : ٢٥٧ ] ؟

ج: بعض أهل العلم يقول: هذا الوعد هو قوله تعالى: ﴿ ولينصرن الله
 من ينصره ﴾ [ الحج: ٤٠] وهذا مشروط.

ومنهم من يقول هو قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَصِيرُوا وَتَنْقُوا لَا يَضِرَكُم كَيْدُهُمْ شَيًّا ﴾ .

وبعض العلماء يقول: إن الله عز وجل وعدهم النصر فقال لهم نبيه
 عليه : « إنا لن نزال غالبين ما دمتم في مكانكم هذا "(').

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) في ثبوت هذه اللفظة في الحديث نظر ، والله أعلم .

س : المعاصي سبب لزوال النعم، اذكر ما يشهد لذلك من قصة أحد ؟

ج: الشاهد لذلك من قصة أحد أن الله عز وجل نصر المؤمنين أول النهار لما كانوا مستمسكين بأمر رسول الله على وحافظ الرماة فيهم على مواقعهم ، كما أمرهم النبي عليه ، فلاحت لهم علامات النصر وبشائره ، ثم لما خالفوا أمر رسول الله عليه وتركوا مواقعهم صارت تلك المخالفة سببًا لانبزام المسلمين وقتل جمع عظيم من فضلائهم وكبرائهم وشج رأس نبيهم عليه . وزوال الغنيمة وتحولها منهم إلى عدوهم . والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: اذكر معاني هذه الكلمات والجُمل:

خَلَثُ – سُننٌ – عاقبة – لا تهنوا – الأعلون – بمسسكم قرخ – يُمحص – يَمحق – أم حسبم – انقلبم على أعقابكم – مؤجلًا – كأين – ربيون – استكانوا – مولاكم – الرُعب – ما لم ينزل به سلطانًا – مأواهم – مثوى – صدقكم الله وعده – تحسونهم – بإذنه – فشلم – صرفكم عنهم – ليتليكم ؟

ج :

| معناها                                                                                                                                    | الكلمــة       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مقت – تقدمت .<br>أشال وسير – والمراد – والله أعلم –<br>سنة الله في الأمم الماضية نما حل بهم من<br>نقم الله عز وجل ، والسنة أيضًا تطلق على | خَلَتْ<br>سننٌ |

الطريقة والعادة والشأن . العاقبة آخر الأمر .

لا تضعفوا – لا تجبنوا .

الغالبون .

يُصبكم . قتل محاج

قتل وجراح .

التمحيص: الاختبار – الابتلاء – التنقية – التخليص.

التحليص . يهلكهم – ينقص عددهم – يـذهب

دعوتهم - يحبط عملهم .

لا تحسبوا .

ارتددتم عن دينكم .

مۇقتًا .

كم، وهي مكونة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية والتنوين ودخلت الكاف على أي كا دخلت على ذا من قولنا كذا، وجخلت على أن في كأن، وكم هنا للتكثير كقوله تعالى : ﴿ وَكَأْيَن مِن قرية عِتت عن أمر ربها ورسله ﴾ [الطلاق : ٨]، وكقوله تعالى : ﴿ فَكَأَيْن مِن قرية أهلكناها ... ﴾

ر احج. ١٠٠ . ألوف– جموع كثيرة – علماء – ربانيون –

وك جموع تديره علماء ربانيون

عاقبة لا تهنوا الأعلون يمسسكم قرح

يمحص

يمحق الكافرين

أم حسبتم انقلبتم على أعقابكم

> مؤجلًا کأین

> > ربيون

علماء صبر بررة أتقياء - علماء فقهاء . استذلوا – خضعوا . استكانوا متولي نصركم وحفظكم ومسددكم . مولاكم الجزع والهلع والخوف . الرعب ما لم يجعل له به حجة . ما لم ينزل به سلطانًا مأواهم مسكنهم : مقام ( المكان الذي يقام فيه ) . مثوى حقق لكم ما وعدكم به . صدقكم الله وعده تحسونهم تستأصلونهم . بأمره – بتسليط الله لكم عليهم . بإذنه جبنتم - ( الفشل الجبن ) - تخاذلتم . فشلتم ردكم عن المشركين . صرفكم عنهم ليبتليكم ليختبركم .

ه إذْ نُصَّعِدُونَ وَلَانْنَاوُهِ نَعَلَىٰ أَحَدِوْالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَلِكُمْ فَأَتَٰبُكُوغَـثَالِغَةٍ لِّكَيْلًا تَحَنِّواْ عَلَىمَا فَاتَّكُوْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ حَبِيرٌ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَمُّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْبِهِ ٱلْفَهِ أَمِّنَاةً نُّعَاسًا يَغْشَرُ طَآبِفَةً بِنَكُمُّ وَطَآبِفَةً قَدْأُ هَمَّتُهُمُ أَنْفُسُهُ وَيُظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَٱلْحُقِّ ظَنَّ ٱلْجُهِلِيُّةَ يَقُولُونَ هَلِ لَّنَامِنَّ ٱلْأَرْمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِبِلَيْ يَخْفُونَ فِي أَفْسِهِمِ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِزَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَلُهُ أَأْقُل لَّوْكُنتُمْ فِي يُوتَحُ لِلْرَزّ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلِيْهُمُ ٱلْقَـٰتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِ ۖ وَلِيِّدَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورٍ كُمْ: وَلِيُحِصَ مَا فِي قُلُوكُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ بِذَاكِ الصَّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا بنكُ مُوْمَ ٱلْلَقِيُّ أَجْمُعَان! ثَمَا أَسْتَرَكَّ مُ ٱلشَّيْطِانُ بَيَعْضِ مَاكْسَنُواْ وَلَقَذْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ إِنَّ لَلَّهَ عَنْهُ وَكَالَّهُ فِي يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِيمُ إِذَاضَ بُواْ فِي لَا زُضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَّوْكَانُواْعِندَنَامَا مَاتُواْ وَمَاقُئِلُولِيْغِعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِ مِنْ وَٱللَّهُ يُحْي عَوْيُتِ وَلَلَّهُ مِمَالَعُمَالُونَ بَصِيرٌ. ١ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ أَوْمُتُّمْ لَكَنْفِرَةٌ مِّرِ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌمِّمَّا يَحْهُ عُهُ نَ۞ وَلَبَنَّ مُّنَّهُ أَوْفُيلُتُهُ لَإِلَىٰ لَلَّهِ يُحْسَرُونَ۞ فِهَا رَحْهُ فِ مِّهُ ۚ ٱللَّهِ لِنَّا لَهُ مُّهِ ۗ وَلَوْكُ نِنَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا تَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُ مُولَلْ مَغْفِرْ هَكُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمُكَ فَنُوكُّلُ

عَا َ اللَّهِ إِنَّا للَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُ كُو ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ أُكُّمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَهُ : ذَاللَّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِيِّةٍ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْلُوَكَّل ٱلْمُوْمِنُونَ ١٠٥ وَمَاكَانَ لِنَبِّيُّ نَانِيغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ بَأْتِ مَاغَلَّ يُومُ ٱلْقِيْهَةِ نُرَّتُوَ فَى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَتَ وَهُ<sub>و</sub>َ لِأَيْظُلُونَ۞أَفَرَالَّ بَرِضُونَ لَلَّهِ كَنْ بَاء بِيَخَطِ مِّنَا للَّهِ وَمَأْوَلُهُ بَحَمَنَ مُ وَبَلْسَ لُصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عَايَعُ كَاوُنَ ﴿ لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَا ٱلْوُمِتِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَّ أَنفُسُهُ مَيْتَلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَكِهِ ، وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّنُونُ ٱلْكَنَّكَ وَٱلْكَكِّهَ وَإِن كَانُواْمِن فَبَلْ لَوْضَلَلْ صَّبِينِ ١ أُوَلَكَ أَصَادَكُم مُصِيكُة قَدْ أَصَدتُ مِنْ لَكَهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَلَآ قُلُ هُوَمِنْ عِندِأَفْيُكُرُّ إِنَّا لِلَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَى قِلَيُرُ ۞ وَمَآأَصَبُ وَمُ ٱلْتَعَى ٱلْجُعَانِ فَإِذْنَّا لِلَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ فَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُ مَتَعَالَوْاْقَائِلُواْ فِي كِيلَ اللَّهِ أُوادُوْمُواْقَالُواْ لَوْنَعُ لِإِقِنَالًا لَّانَّبُعُنُّكُمْ هُ ۚ لِلۡكُفۡ, يَوۡمَبِذِ أَقَرَّتُ مِنۡهُ مۡ لِلۡإِبۡمَاۤ، يَقُولُونَ بأَفُوُّهِهِ مِمَّا لَيۡسَ فِي قُلُوبِهِ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَابُمَا يَكُتُهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوَّ أَطَاعُونَامَا قُتِلُوًّا قُلُ فَٱدْرَءُ واْعَنَّ أَنْهُيكُمُ ٱلْمُؤَكَ إِن كُنُكُمُّ صَادِقِينَ ا وَلاَ تَحْسَبَنَّ لَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سِبِيلًا للَّهِ أَمُونَا أَبِلُ أَحْيَآ ا عِندَ رَبِّهِم ُيُّرَزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَالنَّهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَصَٰلِدِء وَيَسَتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَهُ اللَّهَ عَلُواْ مِهِ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُرْ يَعْزَنُونَ ١٠

س : ( إذ ) في قوله تعالى : ﴿ إِذْ تُصعدونَ ﴾ [ آل عمران : ١٥٣ ] متعلق بماذا ؟

ج: متعلق بقوله تعالى : ﴿ ولقد عفا عنكم ﴾ [آل عمران : ١٥٢] ،
 فالمعنى ولقد عفا عنكم إذ تصعلون ، وذلك لأن الفرار كبيرة ، فعفا الله
 سبحانه وتعالى لهم عنها . والله أعلم .

\* \* \*

س : ما هو المراد بقوله تعالى : ﴿ والرسول يدعوكم في أخراكم ﴾ [ آل عمران : ١٥٣ ] ؟

ج : المراد – والله أعلم – والرسول يدعوكم من ورائكم .

وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما : جعل النبي على على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك (إذ يدعوهم الرسول في أحراهم )(''.

\* \* \*

س: العقوبة قد يطلق عليها ثواب. اذكر مثالين لذلك ووضح معنى النواب؟
 ج: أما المثال الأول فهو قوله تعالى : ﴿ فَأَتَابِكُم عَمًّا بِغُمٌّ ﴾ [آل عمران : ١٥٥] .

والمثال الثاني قوله تعالى : ﴿ قَلَ هَلَ أَنْبُكُمَ بِشُرَ مَن ذَلَكَ مَثْوِبَةً عند الله ... ﴾ [ المائدة : ٦٠ ] .

وأصل معنى التواب الرجوع ، ومنه قولهم : ثاب إليه عقله أي : رجع إليه عقله ، وقولهم : ثاب إلى رشده ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتِ مثابة للناس وأمنًا ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] ، ولذلك أطلق على الثيب ثيبًا لرجوعها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٦٧).

إلى بيت أبيها ، أو لأن الواطىء عائد إليها .

\* \* \*

س : ما هو المراد بالباء في قوله تعالى : ﴿ بَعْمَ ﴾ [آل عمران : ٣٥ أ ؟ ؟ ج : لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال وهي : مع أي : مع غم ، والثاني : بعد أي : بعد غم ، والثالث : على أي : على غم ، كما قال تعالى : ﴿ ولأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ [طه : ٧١] أي : على جذوع النخل .

\* \* \*

س: قوله تعالى: ﴿ فَأَتَابِكُمْ عَمًّا بِغُمُّ لِكِيلًا تَحْزِنُوا ﴾ [آل عمران:
 ١٥٣ عند أثابهم عَمًّا بغم لكيلا يحزنوا ؟ فالمهود أن الغم يُحزن والغم الآخر يجزن أكثر ؟

ج: هذه الآية الكريمة فيها معنى لطيف قد يغفل عنه البعض ألا وهو أن الشخص قد يبتلى بمصيبة فيحزن فيبتل بمصيبة أعظم فيحزن حزنًا شديدًا ، فإذا كشف الله عز وجل المصيبة العظمى انكشفت معها المصيبة الأولى ، فيكون كشف المصيبة الأعظم فضل من الله عز وجل إذ أنسى الشخص المصيبة الأولى ، وهذا الذي حدث في أحد ، فابتلي المسلمون بمصيبة تمثلت في فوات الغنيمة منهم وفي قتل عددٍ من خيارهم وفي شج رأس نبيهم يتلقى ، فكان هذا غمَّ اغم له المسلمون وحزنوا بسببه ، ثم بعد ذلك دبت في الناس مقولة ألا وهي : (إن محمدًا قد قتل ) فاغتم المسلمون لذلك غمًا شديدًا جدًّا أنساهم الغم الأول ، ثم لما كشف الله الغم النائي وتبين للناس الحزن وذهب معه الندم على فوات الغنيمة ، والحمد لله رب العالمين .

ومثال آخر يوضح هذا نضربه ونسوقه حتى يزداد معنى الآية وضوحًا ،

قد يكون رجلٌ في عمله مثلًا فيفاجأ بقاتل يقول له : إن بيتك قد احترق فيغتم لذلك ويحزن ، ثم ما يلبث فترة حتى يأتيه قائل آخر فيقول له : إن أولادك وزوجتك وأموالك قد احترقوا جميعًا في البيت ، فيحزن لذلك حزئًا شديدًا ما بعده حزن ، ثم ما يلبث أن يأتيه آتٍ فيقول له : الحمد لله لم يُصب أي ولدٍ من أولادك بسوء ولم تصب زوجتك بمكروه ولم تصب الأموال بشىء ، فحيثك يذهب الغمان جميعًا ويحمد الرجل ربَّه عز وجل .

هذا وقد قال بعض العلماء أقوالًا أخر مرجوحة في تفسير هذه الآية الكريمة، فمنهم من قال: إن قوله تعالى: ﴿ فَأَتَابِكُمْ عَمَّا بِغَمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠] معناه: أثابكم غمَّا بسبب الغم الذي سببتموه لنبيكم ﷺ بمخالفتكم أمره(۱) ولكن هذا المعنى لا يستقيم مع قوله تعالى: ﴿ لكيلا تحزنوا ... ﴾ [آل عمران: ١٥٣] والصواب من القول هو ما قدمناه، والله أعلم.

# س: وضح معنى قوله تعالى: ﴿ يَظْنُونَ بَالله غَيْرِ الْحَق ظَنِ الْجَاهِلَية ﴾ آل عمران: ١٥٤ ] وما المراد بظن الجاهلية ؟

ج: معنى ذلك – والله أعلم – أن أهل النفاق يظنون بالله عز وجل
 غير الحق ، كما يظن أهل الجاهلية في الله عز وجل

أما ظن أهل الجاهلية في الله عز وجل فله صور منها :

أنهم ظنوا أن الله عز وجل لن ينصر دينه ، ولن يعلي كلمته ، وأن
 الإسلام سينتهي ويزول ويباد أهله .

وظنوا أيضًا أن لن ينقلب<sup>(١)</sup> الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا .

 <sup>(</sup>١) وذلك لأن النبي ﷺ أمر الرماة أن لا يتحركوا من أماكنهم فخالفوا أمره ونزلوا
 للمشاركة في الغنيمة ....

<sup>(</sup>٢) ينقلب أي : يرجع .

- وكذبوا أيضًا بقدر الله عز وجل فقالوا: ﴿ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
- وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ( في كتابه زاد المعاد ٣٢٩/٣ )
   صورًا من الظن السيئء بالله عز وجل منها : أنه قال :
- فمن ظن بأن الله لا ينصر رسوله ولا يُتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويُعليهم ويُطفرهم بأعدائه ويُطهرهم عليهم ، وأنه لا ينصر دينه وكتابه ، وأنه يأيل الشرك على التوحيد ، والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدًا ، فقد ظن بالله ظن السوء ، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته وبعوته ، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأيى ذلك ، وتأيى أن يذل حزبه وجنده ، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به ، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف صفاته وكاله .

وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته .

وكذلك من أنكر أن يكون قدَّر ما قدَّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها ، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها ، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدَّرها سدّى ولا أنشأها عبنًا ولا خلقها باطلًا ﴿ ذلك ظن الذين كفروا من النار ﴾ [ ص : ٢٧ ] . وقال أيضًا : فمن قَنطَ من رحمته وآيس من روحه فقد ظن به ظن

السوء .

- ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه (1) فقد ظن به ظن السوء .
- ومن ظن أنه يترك خلقه سدًى معطلين عن الأمر والنهي ولا يُرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتابه بل يتركهم هملًا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء .
- ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيىء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله ، وأن أعداءه كانوا هم الكاذيين فقد ظن به ظن السوء .

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ أُفتجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ﴾ [ القلم : ٣٥ -٢٣٦ .

وقال سبحانه : ﴿ أَمْ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ [ ص : ٢٨ ] .

وقال سبحانه : ﴿ أَفَمَن كَانِ مُؤْمَنًا كَمَن كَانَ فَاسَقًا لا يُستوون ﴾ [ السجدة : ٢١٨ .

وقال تعالى : ﴿ أَفَمَن يَعَلَمُ أَتُمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنَ هُو أَعْمَى ﴾ [الرعد: ١٩] .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسَبُ الذِينَ اجْتَرَحُوا السِيَّاتُ أَنْ نَجْعُلُهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وعَمَلُوا الصَّالِحَاتُ مُواءَ مُحِياهُمْ ومُمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [ الجائية : ٢١ ] .

وقال سبحانه : ﴿ أَمَن هُو قانت آناء الليل ساجدًا وقائدًا بمذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوأ الألباب ﴾ [ الزمر : ٩ ] .

وقال سبحانه : ﴿ أَفَعَنَ اتَّبَعَ رَضُوانَ اللَّهُ كَعَنَ بَاءَ يَسْخَطِّ مَنَ اللَّهُ وَمَأُواهَ جَهْمَ ويش المصير ﴾ [آل عمران : ١٦٣] .

وقال تعالى : ﴿ أَفَمَن وعدناه وعدًا حسنًا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾ [ القصص : ٦١ ] .

● ومن ظن أنه يُضبَّعُ عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد ، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله ، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به ، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلُون بها عباده ، وأنه يحسنُ منه كل شيء حتى تعذيب من أنى عمره في عداوته وعداوة رسله المجحيم أسفل السافلين ويُنعم على من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخير صادق ، وإلا فالعقل لا يقضي يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخير صادق ، وإلا فالعقل لا يقضي بقيح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء .

ثم قال : وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطّل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء .

إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى وعفا عنه .

## \* \* \*

س: قال الله سبحانه: ﴿ يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمَ مَا لَا يُبِدُونَ لَكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] ما هو الذي أخطية ؟ جمران: ١٥٣] مل الله عَلَيْكُ ؟ ج: لأهل العلم في ذلك أقوال منها:

١ - هو قولهم: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مَنَ الْأَمْرُ شَيْءَ مَا قَتَلْنَا هَا هَنَا ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

٢ - الذي أخفوه هو الإسرار على الكفر ، وشكهم في أمر النبي عليه الله ورسالته .

٣ – تكذيبهم بقدر الله عز وجل وقولهم: لو كنا في بيوتنا ما قُتلنا .

س: ما المراد بالأمر في قول أهل النفاق : ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شيء ما قتلنا ها هنا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]؟

ج: قال بعض أهل العلم: إن المراد بالأمر هنا المشورة فالمعنى على ذلك أنهم قالوا: هل لنا من الأمر من شيء، فلو كان الأمر بأيدينا ما خرجنا للقتال حيث نقتل ها هنا، ولو استشرنا لم نشر بالحروج إلى حيث نقتل، فأجابهم الله عز وجل بقوله: ﴿ إِنَّ الأَمْرَ كُلُهُ لَهُ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] أي: يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد، ولو كنتم في بيونكم لحرج الذين كتب عليهم القتل إلى حيث يقتلوا.

ومن العلماء من قال: إن المراد بالأمر أمر النصر والظفر.

ومنهم من قال: إنه القدر ، والله تعالى أعلم .

س: اذكر رجلًا من القائلين: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مَنَ الأَمْرُ شَيْءَ مَا قَتَلْنَا
 ها هنا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]؟ ومناسبة ذلك؟

ج: القائل هذا هو معتب بن قشير فقد قال الزبير رضي الله عنه لقد رأينني مع رسول الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقته في صدره قال : فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ، فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله ﴿ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ﴾ ، لقول معتب (").

 <sup>(</sup>١) ذكره محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير ...فذكره .

وأخرجه الطبري في التفسير ( ٨٠٩٤ ) ، وابن أبي حاتم في التفسير ( ١٦٩٧ ) ، وإسناده صحيح .

س: من هي الطائفة التي غشيها النعاس يوم أحد والطائفة التي لم
 يغشها ؟

ج: الطائفة التي غشيها النعاس يوم أحد هي الطائفة المؤمنة أهل اليقين والإيمان والتوكل الصادق الذين خرجوا للقتال مع رسول الله عليه طلبًا للأجر من الله عز وجل وطلبًا لإحدى الحسنين: النصر أو الشهادة في سبيل الله عز وجل ، وكان منهم أبو طلحة رضي الله عنه فقد قال رضي الله عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط ويأخذه ().

وكان منهم الزبير رضي الله عنه<sup>(۲)</sup>.

♦ أما الطائفة التي لم يغشها النعاس فهم أهل النفاق الذين خرجوا وهم
 في شك من أمرهم طمعًا في الغنيمة ورغبةً في الدنيا ، فلما لم ينالوها جعلوا
 يتأسفون على الحروج ويندمون عليه ، والله أعلم .

\* \* \*

 س: بين معنى قوله تعالى: ﴿ ثُم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، واذكر بعض فوائد النعاس في موطن كأحد ؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن الشخص قد يكون مهمومًا همومًا شديدة تراكمت عليه من كل اتجاه وصوب وحدب ففجأة يصيبه الله بشيء من النعاس ولو قليل فيفيق منه وقد ذهبت كل همومه وأحزانه وكأنه لم يكن به شيء . وهكذا كان المسلمون يوم بدر وأحد ففى يوم بدر راعهم كثرة عدد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رحمه الله (٢٥٦٢)..

<sup>(</sup>٢) وسيأتي الحديث عنه بذلك قريبًا إن شاء الله .

عدوهم وعُدَوه فأنزل الله عليهم النعاس ، كما قال سبحانه : ﴿ إِذْ يَغْشَيْكُمُ النعاس أمنة منه ﴾ [ آل عمران : ١٥٤ ] .

ويوم أحد كذلك أصيبوا بشيء من هذا القلق والخوف فأنزل الله عز وجل عليهم بعد الغمة أمنة نعاسًا أي : نعاسًا جعله الله تبارك وتعالى أمانًا وسكينة .

أما فوائد النعاس في موطن كأحدٍ فقد ذكر الرازي(١٠ رحمه الله بعضها فقال: واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد (أحدها: أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد) ، فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي على الله شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة أزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ، ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله تعالى منجز وعده .

وثانيًا : أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال ، والنوم يفيد عود القوة والنشاط واشتداد القوة والقدرة .

وثالثها : أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم على عين من بقي منهم لئلا يشاهدوا قتل أعزتهم فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم .

ورابعها : أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم ، فيقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم ، وذلك مما يزيل الحوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله . والله تعالى أعلنم .

 <sup>(</sup>۱) لا يخفى علينا بفضل الله – ما في تفسير الرازي من أخطاء وزلات وهفوات بل وبلايا وضلالات ، لكن نأخذ من تفسيره ما نرى أنه أجاد فيه ، وبالله التوفيق

# سَ : اذكر بعض الحِكَم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد .

ج: أفرد ابن القيم رحمه الله تعالى بحنًا لهذه الحكم والغايات في كتابه زاد المعاد (٢١٨/٣) ، فقال : وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله : ﴿ وَإِذْ غدوت من ألهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقتال ﴾ [آل عمران ١٣١] إلى تمام ستين آية . فمنها : تعريفهم سوء عاقبة المعصية ، والفشل ، والتنازع ، وأن الذي

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية ، والفشل ، والتنازع ، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك ، كما قال تعالى ﴿ ولقد صدقكُم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدٍ ما أراكم ما تُحيونَ منكُم مَّن يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليتليكم ولقد عفا عنكم ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول ، وتنازعهم ، وفشلهم ، كانوا بعد ذلك أشد حذرًا ويقطة ، وتحرزًا من أسباب الحذلان .

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله ، وأتباعهم ، جرت بأن يدالوا مرة ، ويدال عليهم أخرى ، لكن تكون لهم العاقبة ، فإنهم لو انتصروا دائمًا ، دخل معهم المؤمنون وغيرهم ، ولم يتميز الصادق من غيره ، ولو انتصر عليهم دائمًا ، لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة ، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة .

ومنها : أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان : هل قاتلتموه؟ قال : نعم . قال : كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال : سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى . قال : كذلك الرسل تبيل ، ثم تكون لهم العاقبة``

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث رقم ٧)، وفي عدة مواطن من صحيحه، ومسلم
 ( حديث ١٧٧٣) من حديث أبي سفيان رضي الله عنه .

ومنها : أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر ، وطار لهم الصيت ، دخل معهم في الإسلام ظاهرًا مَنْ ليس معهم فيه باطنًا ، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سِبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق ، فأطلع المنافقون رءوسهم في هذه الغزوة ، وتكلموا بما كانوا يكتمونه ، وظهرت مخبآتهم ، وعاد تلويحهم تصريحًا ، وانقسم الناس إلى كافر ، ومؤمن ، ومنافق ، انقسامًا ظاهرًا ، وعرف المؤمَّنون أن لهم عدوًّا في نفس دورهم ، وهم معهم لا يفارقونهم ، فاستعدوا لهم ، وتحرزوا منهم . قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ اللهُ لَيْدُرُ المُؤْمِنِينَ على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ﴾ [ آل عمران : ١٧٩ ] أي : ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين ، حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق ، كما ميزهم بالمحنة يوم أحد ، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء ، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه ، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزًا مشهودًا ، فيقع معلومهُ الذي هو غيب شهادة . وقوله : ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَجْتَبَى مَنْ رَسَلُهُ مِنْ يُشَاءُ ﴾ ، استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب، سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول ﴾ [ الجن : ٢٦ – ٢٧ ] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله ، فإن آمنتم به وأيقنتم ، فلكم أعظم الأجر والكرامة . ومنها : استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء ، وفيما يحبون وما يكرهون ، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم ، فإذا ثبتوا على الطاعة

وما يكرهون ، وفي حال ظفرهم وظفر اعدائهم بهم ، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يجبون وما يكرهون ، فهم عبيده حقًا ، وليسوا كمن يعبد الله على حرف ٍ واحد من السراء والنعمة والعافية .

ومنها : أنه سبحانه لو نصرهم دائمًا ، وأظفرهم بعدوهم في كل موطن ،

وجعل لهم اتتمكين والقهر لأعدائهم أبدًا ، لطغت نقوسهم ، وشمخت وارتفعت ، فلو بسط لهم النصر والظفر ، لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق ، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء ، والشدة والرخاء ، والقبض والبسط ، فهو المدير لأمر عباده كما يليق بحكمته ، إنه بهم خبير بصير .

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة ، والكسرة ، والهزيمة ، ذلوا وانكسروا ، وخضعوا ، فاستوجبوا منه العز والنصر ، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار ، قال تعالى : ﴿ ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ [آل عمران : ١٣٣] وقال : ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا ﴾ [التوبة : ٢٥] فهو – سبحانه – إذا أراد أن يعز عبده ، ويجبره ، شيئًا ﴾ ويكون جبره له ، ونصره ، على مقدار ذله وانكساره .

ومنها : أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته ، لم تبلغها أعمالهم ، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة ، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه ، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها .

ومنها : أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى العاجلة ، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة ، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته ، قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ، فيكون ذلك البلاء وانحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ، ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ، ولو تركه ، لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . ومنها : أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه ، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده ، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة ، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء ، تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ، ويوثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو .

ومنها : أن الله سبجانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم ، قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ، ومن أعظمها بعد كفرهم ' بغيهم ، وطغيانهم ، ومبالغتهم في أذى أوليائه ، ومحاربتهم ، وقتالهم والتسلط عليهم ، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم . وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله : ﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمَ الْأُعْلُونَ إِنْ كَنتُم مُؤْمَنِينَ إِنْ يُمْسَلُّكُم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ [ آل عمران : ١٣٩ ، ١٤١ ] ، فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم، وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية ، وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال : ﴿ إِنَّ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ [ آل عمران : ١٤٠ ] فقد استويتم في القرح والألم ، وتباينتم في الرجاء والثواب . كما قال : ﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ﴾ [ النساء : ١٠٤ ] ، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم ، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان ، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي .

ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس ، وأنها عرض حاضر ، يقسمها دولًا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة ، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا . ثم ذكر حكمة أخرى ، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين ، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه ، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدًا واقعًا في الحس .

ثم ذكر حكمة أخرى ، وهى اتخاذه سبحانه منهم شهداء ، فإنه يحب الشهداء من عباده ، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها ، وقد اتخذهم لنفسه فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة . وقوله : ﴿ والله لا يحب الظالمين ﴾ [آل عمران : ١٣٩] ، تنبيه لطيف الموقع جدًّا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين الخذلوا عن نبيه يوم أحد ، فلم يشهدوه ، ولم يتخذ منهم شهداء ، لأنه لم يجهم ، فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم ، وما أعطاه من استشهد منهم ، فنبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه .

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين

آمنوا ، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ، ومن آفات النفوس ، وأيضًا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين ، فتميزوا منهم ، فحصل لهم تمحيصان : تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم ، وهو عدوهم . ثم ذكر حكمة أخرى ، وهي عتى الكافرين بطفيانهم ، وبغيهم ، وعدوانهم ، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في مسيله ، والصبر على أذى أعدائه ، وإن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه . فقال : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ [آل عمران : ١٤٢] ، أي : ولما يقع ذلك منكم ، فيعلمة فإنه لو وقع لعلمه ، فجازاً كم عليه بالجنة ، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم ، لا على مجرد العلم ، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه ، ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه . فقال :﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ [آل عمران : ١٤٣] .

قال ابن عباس : ولما أخيرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة ، رغبوا في الشهادة ، فتمنوا فتالًا يستشهدون فيه ، فيلحقون إخوانهم ، فأراهم الله ذلك يوم أحد ، وسببه لهم ، فلم يلبئوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ .

ومنها : أن وقعة أحدِ كانت مقدمة وإرهاصًا بين يدي موتِ رسول الله طَالِلَهِ ، فَئُبَّتُهِ ، ووبَّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله عَلِيْكُ ، أو قتل بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه ، أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد ، وهو حي لا يموت ، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به ، فكل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد عَلِيُّكُ ليخلد لا هو ولا هم ، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد ، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله عَلِيلَةٍ أَوْ بَقَى ، ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان : إن محمدًا قد قتل ، فقال : ﴿ وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين ﴾ [ آل عمران : ١٤٤ ]، والشاكرون : هم الذين عرفوا قدر النعمة ، فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب، وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله عَيْلِيُّه، وارتد من ارتدَّ على َ عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفُّرهم بأعدائهم، وجعل العاقبة لهم، ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلًا لا بد أن تستوفيه، ثم تلحق به ، فَيِرُدُ الناسُ كلهم حوض المنايا موردًا واحدًا ، وإن تنوعت أسبابه ، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى ، فريق في لجنة وفريق في السعير ، ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون ، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله ، وما ضعفوا ، وما استكانوا ، وما وهنوا عند القتل ، ولا ضعفوا ، ولا استكانوا ، بل تلقوا الشهادة بالقوة ، والعزيمة ، والإقدام ، فلم يُستشهدوا مديرين مستكيين أذلة ، بل استشهدوا أعزة كرامًا مقبلين غير مديرين ، والصحيح : أن الآية تتناول الفريقين كلهما .

ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم ، أن يثبت أقدامهم ، وأن ينصرهم على أعدائهم ، فقال : ﴿ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ﴾ [ آل عمران : ١٤٧ ، ١٤٨ ] . لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم ، وأن الشيطان إنما يسترلهم ويهزمهم بها ، وأنها نوعان : تقصير في حتى أو تجاوز لحد ، وأن النصرة منوطة بالطاعة ، قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم ، لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ، و نصرها على أعدائهم ، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم ، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا و لم ينتصروا ، فوفوا المقامين حقهما : مقام المقتضى ، وهو التوحيد والإلتجاء إليه سبحانه . ومقام إزالة ألمانع من النصرة ، وهو الذنوب والإسراف ، ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم ، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة ، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد .

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين ، وهو خير الناصرين فمن والاه فهو المنصور .

ثم أخيرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم من الهجوم عليه من المجوم عليه م وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم ، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله ، وعلى قدر الشرك يكون الرعب ، فالمشرك بالله أشد شيء خوفًا ورعبًا ، والذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح ، والمشرك له الحوف والضلال والشقاء .

ثم أخيرهم أنه صدّقهم وعده في نصرتهم على عدوهم ، وهو الصادق الوعد ، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم ، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم ، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة ، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء ، وتعريفًا لهم بسوء عواقب المعصية ، وحسن عاقبة الطاعة .

ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ذلك كله ، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين قبل للحسن : كيف يعفو عنهم ، وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ، ومثلوا بهم ، ونالوا منهم ما نالوه ؟ فقال : لولا عفوه عنهم ، لاستأصلهم ، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استصالهم ، ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين ، أي : جادين في الحرب والنهاب في الأرض ، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم ، والرسول يدعوهم في أخراجهم : والي عباد الله ، أنا رسول الله » فأتابهم بهذا الهرب والفرار ، غمًا بعد غم : غم الهزيمة والكسرة ، وغم صرحة الشيطان فيهم بأن محمدًا قد قتل .

وقيل: جازاكم غمًّا بما غممتم رسوله بفراركم عنه ، وأسلمتموه إلى عدوه ،

فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه ، والقول الأول أظهر لوجوه :

أحدها : أن قوله : ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ﴾ [ آل عمران : ١٥٣ ] ، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم ، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الهزيمة والجراح ، فنسوا بذلك السبب ، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر .

الثاني: أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غمُّ فوات الغنيمة، ثمُ أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله عَيِّلِيِّةً قد قتل ، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم، وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غمًّا متنابعًا لتمام الابتلاء والامتحان.

الثالث: أن قوله: ﴿ يَعْم ﴾ من تمام الثواب ، لا أنه سبب جزاء الثواب والمعنى : أثابكم عَمَّا متصلًا بغم ، جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم عَلَيْق وأصحابه ، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ، وتخالفتهم له في لزوم مركزهم ، وتنازعهم في الأمر ، وفشلهم ، وكل واحد من هذه الأمور يوجب عَمَّا يخصه ، فترادفت عليهم الغموم كم ترادفت منهم أسبابها وموجباتها ، ولولا أن تداركهم بعفوه ، لكان أمرًا آخر .

ومن لطفه بهم ، ورأفته ، ورحمته ، أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع ، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة ، فقيض لهم بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلى الفعل ، فترتب عليها آثارها المكروهة ، فعلموا حينفذ أن النوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين ، لا يتم لهم الفلاح والتصرة الدائمة المستقرة إلا به ، فكانوا أشد حذرًا بعدها ، ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها . وربما صحت الأجسام بالعلل ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته ، وخفف عنهم ذلك الغم ، وغيه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنًا منه ورحمة ، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن ، كما أنزله عليهم يوم بدر ، وأخير أن من لم يصبه ذلك النعاس ، فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه ، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية .

#### ثم قال رحمه الله :

ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير ، وهي ابتلاء ما في صدورهم ، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق ، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمائا وتسليمًا ، والمنافق ومن في قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه .

ثم ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيه ، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع، وميل النفوس وحكم العادة ، وتزيين الشيطان ، واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى ، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ، ولم تتمحص منه ، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المختلطة ، ولم يتداركه طبيبه الحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده ، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك ، فكانت نعمته سبحانه عليم بهذه الكسرة والهزيمة ، وقتل من قتل منهم ، تعادل نعمته عليم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم ، فله عليهم النعمة التامة في هذا .

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تُولِي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم ، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم ، فاسترلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا ، فكانت أعمالهم جندًا عليهم ، ازداد بها عدوهم قوة ، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد ، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه ، أو تنصره ، فهر يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها ، ويعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقه قسرًا إلى مقتضاها من الخير والشر ، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى ، ففرار الإنسان من عدوه ، وهو يطيقه إتما هو بجند من عمله ، بعثه له الشيطان وأستنزله به .

ثم أخبر سبحانه : أنه عفا عنهم ، لأن الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك ، وإنما كان عارضًا ، عفا الله عنه ، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها ، ثم كرر عليهم سبحانه : أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم ، بسبب أعمالهم ، فقال : ﴿ أَو لَمَا أَصَابِتَكُم مَصَيْبَةَ قَدْ أَصِبْتُم مثليهَا قلتم أنى هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ﴾ [ آل عمران : ١٦٥ ] ، وذكر هذا بعينه فيما هو أعمُّ من ذلك في السور المكية فقال ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ مَنْ مُصَيِّبَةً فَهَا كُلِّسِتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كُثِّيرٌ ﴾ رَ الشوري : ٣٠ ] ، وقال : ﴿ مَا أَصَابِكُ مَنْ حَسَنَةً فَمَنَ اللَّهُ ، ومَا أَصَابِكُ من سيئة فمن نفسك ﴾ [ النساء : ٧٩ ] ، فالحسنة والسيئة ها هنا : النعمة والمصيبة فالنعمة من الله من بها عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك ، فالأول فضله ، والثاني عدله ، والعبد يتقلب بين فضله وعدله ، جار عليه فضله ، ماض فيه حكمه ، عدل فيه قضاؤه . وختم الآية الأولى بقوله : ﴿ إِنْ الله على كُلُّ شيء قدير ﴾ بعد قوله : ﴿ قُلُّ هُو مَنْ عَنْدُ أَنْفُسُكُم ﴾ إعلامًا لهم بعموم قدرته وعدله، وأنه عادل قادر ، وفي ذلك إثبات القدر والسبب ، فذكر ، وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه ، فالأول ينفي الجبر ، والثاني ينفي القول بإبطال القدر ، فهو يشاكل قوله : ﴿ لمن شاء منكم أن يُستقيم ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ [ الإنسان : ٣٠ ]

وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة ، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته ، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم ، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه ، وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله : ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ﴾ ، وهو الإذن الكوني القدري ، لا الشرعي الديني ، كقوله في السحر : ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة : ٢٠١ ] ، ثم أخير عن حكمة هذا التقدير ، من الآخر تحيزًا ظاهرًا ، وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في أنفسهم، فسمعه المؤمنون ، وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم ، وعرفوا أنفسهم، فسمعه المؤمنون ، وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم ، وعرفوا فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة ، فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة ، فلله كم من حكمة في ضمن هذه فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة ، فلله كم من حكمة في ضمن هذه وتبيه ، وتعريف وإرشاد وتبيه ، وتعريف بأسباب الحير والشر ومالهما وعاقبهما .

مُ عزى نيبه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية ، وألطفها وأدعاها إلى الرضى بما قضاه لها ، فقال : ﴿ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم أثم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم منه ، وأنهم عنده ، جريان الرزق المستمر عليهم ، وفرحهم بما آتاهم من منه ، وأنهم عنده ، جريان الرزق المستمر عليهم ، واستبشارهم بإخوانهم باجتاعهم بهم مرورهم ونعيمهم ، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته ، ذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمته عليم الزو الباري إلى الله عنه إلى المنت في جنب هذه المنت عليم الروسال رسول من أنفسهم والنعمة ، ولم يق له أثر البتة ، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم

الله × إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ، ومن الشقاء إلى الفلاح ، ومن الظلمة إلى النور ، ومن الجهل إلى العلم ، فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جأه في جنب الخير الكثير ، كا ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير ، فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا ، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ، ولا يخافوا غيره ، وأخيرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهوه في قضائه وقدره ، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته ، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرًا وأعظم خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة ، وعرَّاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ، ولا يجزنوا عليهم ، فله الحمد كما هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه ، وعز جلاله .

<del>ه ه ه</del> ...ان فقداد تمال ناهان الله دنتملما منک

س : ما هما الجمعان المذكوران في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تُولُوا مَنْكُمُ يوم النَّقَى الجمعان ﴾ [آل عمران : ١٥٥]؟

ج : الجمعان هما جمع المؤمنين وجمع المشركين .

س : اذكر صحابيًا جليلًا فر يوم أحد وعفا الله عز جل عنه ؟

 ج: هذا الصحابي الجليل هو الخليفة البار الراشد عثمان بن عفان<sup>(۱)</sup>.
 رضي الله تعالى عنه الحيى الكريم الذي كانت تستحي منه الملائكة والذي أنفق جل أمواله في سبيل الله عز وجل.

قلت : وقد قال تعالى : ﴿ إِن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنهم ﴾ [ آل عمران : ١٥٥ ] .

 <sup>(</sup>١) وقد جاء ذلك في صحيح البخاري ( ٣٦٩٨ ) ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما مدافعًا عنه : (أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له ).

س: قال بعض أهل العلم إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها اذكر دليلًا على هذا ؟

ج: الدليل هو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِن الذين تولوا منكم يوم
 التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ﴾ [ آل عمران : ٥٥٥ ].

# ُس : ما معنى استزلهم ؟ ، وكيف استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ؟

ج: استزلهم أي أوقعهم (أو طلب وقوعهم) في الزلة وهي الخطية ، وقد ذكر بعض العلماء في ذلك أقوالًا ، منها أن القوم ( الذين فروا ) كانوا قد ارتكبوا أخطاء فيما سلف ( إما قبل الفتال ، وإما في أثنائه بتركهم مواقعهم ومخالفتهم أمر رسول الله يَؤْكِنُهُ ) فخشوا أن يواجهوا العدو وهم على هذه الحال من الذنوب فدفعهم ذلك إلى الفرار ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س : الإيمان بالقدر يورث طمأنينة في القلب ، والاعتراض على القدر يورث حسرة في القلب ، وضح ذلك .

ج: أما ذلك فهو واضح ، فإن الله عز وجل قال: ﴿ مَا أَصَابَ مَن مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ﴾ [ التغابن : ١١ ] ، فالمؤمن دائمًا راض بأقدار الله عز وجل عليه حامدًا لله عز وجل في السراء والضراء .

أما الكافر فلكونه غير راض بأقدار الله فالحسرة دائمًا مقذوفة في قلبه ، كما قال سبحانه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ﴾ [آل عمران: ١٥٦] فهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين في مقالتهم عن إخوانهم الذين ماتوا وقتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ، فإن الله عز وجل جعل ذلك الندم وهذا القول حسرة في قلوب الكافرين . والله أعلم .

\* \* 3

س: من المراد بالذين كفروا في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض .. ﴾
 آل عمران : ١٥٦ ومن المراد بإخوانهم ؟

ج: أما الذين كفروا فيقول فريق من العلماء: إنهم المنافقون فهم الذين كانوا يثبطون المؤمنين ، كما قال سبحانه: ﴿ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين الإخوانهم هلم إلينا ولا يأثون البأس إلا قلياً ﴾ [ الأحزاب: ١٨] ، وفريق من العلماء يرى أن الآية عامة في كل كافر جاحد ومنافق. والله أعلم.

أما المراد بإخوانهم فلها وجوه منها : إخوانهم الذين أسلموا ، ومنها : إخوانهم في النشب الذين خرجوا للجهاد ، ومنها : إخوانهم في الكفر ، والله أعلم .

\* \* \*

س : الإيمان والجهاد في سبيل الله والثبات عليهما حتى الموت أو القتل خير من متاع الدنيا الفاني وضح ذلك بأدلته ؟

ج: أما الأدلة على ذلك فكثيرة ، منها :

قول الله تعالى : ﴿ وَلَنْ قَلْتُم فِي سَبِيلَ الله أَوْ مَتْمَ لَمُغْفَرَة مِنَ الله
 ورحمة خير مما بجمعون ﴾ [آل عمران : ١٥٧].

- وقوله تعالى: ﴿ نَن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًّا ورحمة ربك خير نما يجمعون ﴾ [ الزخرف: ٣٣] .
- وقوله تعالى : ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ [يونس : ٨٥] .
- ♦ وقال تعالى : ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في النوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ [ النوية : ١١١] .
- وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأْيت ثم رَأْيت نعيمًا وملكًا كبيرًا ﴾
   [ الإنسان: ٢٠] إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .

### س: ما معنى (ما) في قوله تعالى: ﴿ فِهَا رَحْمَةَ مِنَ اللَّهُ لَنْتَ لَمْمَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]؟

ج: بعض أهل العلم يرى أن (ما) هنا صلة زائدة كما في قوله تعالى :
﴿ فَهَا نَقْضِهُم مِيثَاقَهُم ﴾ [ المائدة : ١٣ ] فععناها : فينقضهم ميثاقهم ،
وكقوله تعالى : ﴿ مَمَا خطيئاتهم أغرقوا ﴾ [ نوح : ٢٥ ] فالمعنى : فمن خطيئاتهم ، وكقوله تعالى : ﴿ جندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ [ ص : ١١ ] فالمعنى : جندٌ هنالك ، وكقوله تعالى : ﴿ عما قليل ليصبحن نادمين ﴾ [ المؤمنون : ٤٠ ] فالمعنى : عن قليل فهي زائدة ، كقوله تعالى : ﴿ فلما أن جاء البشير ﴾ [ يوسف : ٩٦ ] فالمعنى : فلما جاء البشير .

 ومن أهل العلم من يرى أنها استفهام للتعجب ، والمعنى فبأي رحمة من الله لنت لهم مع أن المعصية التي فعلوها ( بفرارهم عنك يوم أحد ) كانت كبيرة وأصبت من ورائها بما أصبت به ومع ذلك لين الله عز وجل قلبك

# س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ فِيمَا رَحْمَةُ مِنَ اللهِ لَنْتَ أَمْمَ ﴾ [آل عمران: ١٩٥٩]

ج: المعنى – والله أعلم – فبرحمة الله عز وجل عليك وعلى أصحابك ورأفه بك وبهم جعلك الله لينًا سهلًا لأصحابك فأصبحت تتحمل أذاهم وتعفو عنهم إذ قصروا في حقك وتتغاضى عن ذي الجرم منهم إذ أجرم في حقك ، كل هذا من فضل الله عليك وعليهم إذ سهل لهم أخلاقك وحسنها لك ولهم .

## س: صفة رسول الله ﷺ في التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، اذكر ما يدل على ذلك ؟

ج: ورد في صحيح البخاري (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العامل رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: ﴿ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ﴿ [ الأحراب: ٥٠ ] قال في التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين ، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بغطً ولا عليظ ولا سَخًاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقيضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينًا عميًا ، وآذانًا صمًّا ، وقلوبًا غلفًا .

س: الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحلى بالحلق الحسن كاللين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٨٣٨ ) .

والرفق بمن يدعوهم إلى الله عز وجل وبمن اتبعوه ، وضح ذلك وبين هل يطرد ذلك في جميع الأحوال ؟

ج: نعم ، على الداعي إلى الله عز وجل أن يتحلى بمكارم الأخلاق التي منها اللين وخفض الجناح ، كما قال تعالى : ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ [ الشعراء : ٢١٥ ] ، وكما قال الله سبحانه لنبيه عليه : ﴿ فَهَا رَسُولُهُ عَلَيْهِ : ﴿ فَالَا الله عَزْ وجل عن رسولُه عَلَيْهِ : ﴿ بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾ [ براءة : ٢١٨ ] ، وكما قال سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام : ﴿ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولًا لينا ﴾ [ طه : ٣ ٤ - ٤٤ ] ، وقال سبحانه : ﴿ وقولوا للناس حُسنًا ﴾ [ القرة : ٨٣ ] ، وكما قال النبي عَلَيْهِ : ﴿ ما كان الرفق في شيء لا زانه ، وما نزع من شيء إلا شانه ﴾ (ألى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب .

• ولكن هذا اللين لا يطرد في كل الأحوال فإذا احتاج المقام إلى شدة اشتخد الشخص ، كما قال الله تعالى : ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ [ النور : ٢ ] وكما قال تعالى : ﴿ يا أنها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ [ التحريم : ٩ ] ، وكما قال تعالى : ﴿ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴿ [ الفتح : ٢٩ ] .

 فإذا لم يُفض اللين والرفق إلى إهمال أو إضاعة حدً من حدود الله فالرفق محمود .

 • وإذا طُمع من وراء الشدة – في بعض الأحيان – في نفع اشتد الشخص على أن تكون نيته خالصة لله وعمله خالصًا لله عز وجل .

• وإذا كَان المقام مقام تعامل مع أهل النفاق ورجى الشدة في التعامل

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم وقد أخرجه مسلم .

معهم فإن الله سبحانه قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي جَاهَدَ الكَفَارُ وَالمُنَافَقِينَ وَاغْلَظُ عليهم ﴾ [ التحريم : ٩ ] .

ومن أراد الله عز وجل به خيرًا فقهه في الدين وبيَّن له المواطن التي ينبغي أن يُلين فيها فيُلين والمواطن التي ينبغي أن يشتد فيها فيشتد<sup>(١)</sup>، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س : لماذا أمر النبي عَيِّكُ بمشاورة أصحابه مع أن الله عز وجل قادر على أن يُريه وجوه الحق والصواب في الأمور التي يستشير فيها أصحابه ؟ ج : من أهل العلم من قال : إنه عليه السلام أمر بمشاورة أصحابه تطبيبًا

 ج: من أهل العلم من قال: إنه عليه السلام أمر بمشاورة أصحابه تطييبا لقلوبهم وجبرًا لخاطرهم وتأليفًا لهم.

- ومنهم من قال: إن النبي عَلَيْكُ أُمِرَ بذلك ليسنَّ لأمته سنة المشاورة
   في الأمور .
- ويظهر لي وجه ثالث ألا وهو أنه عليه السلام أمر بالاستشارة ليصل بإذن الله – ثم باستشارتهم – إلى أوفق الآراء وأسد الآراء كما ورد عن رسول الله باللي في حروبه .
- وثمَّ وجه آخر ألا وهو أنهم إذا استشيروا في أمرٍ فأشاروا برأي فيه.
   ثم أصابهم من ورائه شيء كانوا أرضى بقدر الله عز وجل عليهم منهم إذا
   لم يستشاروا.

<sup>(</sup>١) وانظر كتابنا مفاتيح الفقه في الدين.

إليهم – بإذن الله – ما يتقووا به على الشيطان وما يتقربون به إلى الرحمنُ عز وجل ويفتح لهم أبواب الخير وأعمال البر والطاعات .

وهذا قد يستفيد منه الدعاة إلى الله عز وجل ، فإذا آذاهم شخص واعترف بذنبه معهم عفوا عنه وقربوه أكثر وأكرموه بدرجة أوسع و لم يغلقوا أبؤاب الخير في وجهه ، وبالله عز وجل التوفيق .

# س : هل يُستشار المؤمنون في كل الأمور ؟

ج: لا يستشارون في كل الأمور ، وإنما يستشارون في الأمور التي تهم عامتهم ، لقوله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ [ الشورى : ٣٨ ] أما الأمور الخاصة فقد يستشار فيها أهل الاختصاص والمعرفة بها فقط ، وثمَّ أمور أخرى لا تحتاج إلى استشارات (١٠ .

#### \* \* \*

# س: اذكر بعض المواطن التي استشار فيها رسول الله ﷺ أصحابه ؟

ج: استشار النبي عَلِيْكُمْ في عدة مواطن:

استشارته لهم في غزوة بدر<sup>(۱)</sup>.

أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ﴿ وشاورهم في بعض الأمر ﴾ ( التفسير : ١٧٥٠ ) .

(٢) أخرجه مسلم ( ١٧٧٩ ) من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان ، قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقام سعد بن عبادة فقال : ليانا تريد يا رسول الله : والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيشها البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا ... فذكر الحديث . واستشارته لهم في أسارى بدر(١).

واستشارته لهم في قصة الإفك فاستشار "عليًا وأسامة وبريرة ،
 واستشار عموم أصحابه في شأن المنافقين الذين طعنوا في عرضه عليه
 السلام ، وقال لهم : (أشيروا عليً في قوم أبنوا أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا "".

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة : ( .. لا تعجلي حتى تستشيري .. أبويك "(1) .

#### \* \* \*

س : وضح باختصار معنى قوله تعالى : ﴿ فَاعَفَ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفُرُ لَهُمُ . وشاورهم في الأمر ﴾ [آل عمران : ١٥٩]؟

ج : المعنى – والله أعلم – فاعف عنهم فيما فرطوا فيه معك وفيما ارتكبوه في حقك من فرارهم عنك في الغزوة ، ونحو ذلك .

واستغفر لهم : في الذنوب التي اقترفوها في حق أنفسهم وحق الله عزّ وجلّ . .

وشاورهم في الأمر : في الأمر العام الذي يهم عمومهم ، والله تعالى أعلم .

أخرجه مسلم ( ١٧٦٣ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وفيه : فلما أسروا
 الأسرى قال رسول الله علي لأي بكر وعمر: همأ ترون في هؤلاء الأسارى؟٩٠.. الحديث.

<sup>(</sup>٣،٢) كلاهما صحيح، وهما في حديث الإفك وقد تقدم . (٤) أخرجه مسلم ( ١٤٧٨ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : دخل أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله ﷺ ... الحديث =

# س: ما معنى قول عالى: ﴿ فَإِذَا عَزِمَتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ ﴾ [ آل عمران: ١٥٩] ؟

 ج: المعنى – والله أعلم – إذا انتهيت إلى رأي بعد استشارة أصحابك فامض في هذا الأمر الذي أراك الله إياه أو أوحاه الله إليك وقذفه في قلبك ولا تتردد ولا يكن اعتادك وتوكلك إلا على الله عز جل وحده . فلا يكن اعتادك على مشورتهم وإن عملت بما أشاروا عليك به ، والله أعلم بمراده .

\* \* \*

#### س: ما معنى التوكل على الله ؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال منها :

- أن التوكل على الله معناه الاعتاد على الله مع إظهار العجز .
  - ومنها : أن لا تُعص الله عز وجل من أجل رزقك .
- ومنها: أن لا تطلب لنفسك ناصرًا غير الله ولا لرزقك خازئًا غيره
   ولا لعملك شاهدًا غيره

#### \* \* \*

س : اذكر بعض فوائد التوكل على الله ؟

ج: من فوائد التوكل على الله عز وجل ما يلي :

- أن الله عز وجل يكفي المتوكل ويحفظه بحفظه ، كما قال تعالى :
   ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ [ الطلاق : ٣ ] .
- ومنها : أنه سبب لدخول الجنة بغير حساب كما قال رسول الله عَيْظَةُ

وفيه ( قصة النخيير ) قال النبي عَلَيْنَة : ١٠ يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجل فيه حتى تستشيري أبويك .... ٤ الحديث .

في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب : « هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون »(')

 ومنها: أنه سبب للرزق كما قال عليه الصلاة والسلام: « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطائاً »(").

 ومنها : أنه من تمام الإيمان لقوله تعالى : ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ [ المائدة : ٢٣ ] .

\* \* \*

س: النصر والتمكين دائمًا من عند الله ولا يكون إلا من عند الله ،
 اذكر جملة أدلة على ذلك ؟

ج : أما الأدلة على ذلك ففي غاية الكثرة فمنها :

قول الله تعالى : ﴿ إِن ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن
 ذا الذي ينصر كم من بعده ﴾ [آل عمران : ١٦٠].

• وقوله تعالى : ﴿ وَكَفَى بَرَبُكُ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴾ [ الفرقان : ٣١ ] .

 وقوله تعالى: ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ﴾ [ الروم : ٤٠٥ ] .

• وقال تعالى : ﴿ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغي عليه

(١) أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ( ۲۳٤٤ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأحمد ( ۳۰/۱ – ۲۰ ) ، وابن ماجة ( ۲۱۱٤ ) ، والحاكم ( ۲۱۸/٤ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه . وسكت عليه الذهبي كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا وهو صحيح ."

لِينصِرنه الله ﴾ [ الحج : ٦٠ ] .

وقال تعالى : ﴿ أَمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور ﴾ [ الملك : ٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما
 النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم ﴾ [الأنفال : ١٠].

وكذلك التمكين من الله عز وجل. \*

قال الله تعالى : ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ﴾ [الحج: ٤١]. وقال تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ مُكُن لِهُم حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء .. ﴾ [القصص : ٥٧] .

وقال تعالى: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ﴾ [ النور: ٥٠ ] .

 وقال تعالى عن ذي القرنين : ﴿ إِنَا مَكِنَا لَهُ فِي الأَرْضُ وآتيناهُ مَن كُل شيء سببًا ﴾ [ الكهف : ٨٤ ] .

• وقال تعالى : ﴿ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه.. ﴾ [الأحقاف:٢٦].

 وقال تعالى : ﴿ ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ... ﴾
 [ القصص : ٢٠٥٥] ، إلى غير ذلك من الآيات .

\* \* \*

س: وضح المراد بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَعْلَ ﴾ [آل عمران: ١٦٦]؟

ج: المعنى – والله أعلم – ما كان لنبي أن يأخذ لنفسه شيئًا من الغنيمة ·

قبل القسمة ، فالغلول ليس من صفات الأنبياء ، ولا يكون نبيًّا من غلُّ .

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتُ بَمَا غُلَّ يُومُ القَيَامَةَ ﴾ [آل عمران : ١٦١] ؟

ج : لأهل العلم قولان في ذلك :

الأول : أن من غُلَّ يوافى يوم القيامة بوزر ما صنع ويلاقي جزاء ما صنع ، كما قال تعالى : ﴿ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ﴾ [ الأنعام : ٣١ ] . الثاني : أن من غُلَّ ( أي سرق شيئًا من الغنيمة ) يأتي حاملًا هذا الذي سرقه على ظهره يوم القيامة . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

# س: اذكر بعض الأحاديث الواردة في ذم الغلول؟

ج: الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة نذكر منها :

 حدیث رسول الله عَلَیات : « لا یقبل الله صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول » .

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي عَلَيْكُمْ فذكر القلول فعظمه وعظم أمره قال: و لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت () فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول:

<sup>(</sup>١) الصامت : الذهب والفضة .

لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، أو غلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك (١٠٠٠.

وأخرج البخاري أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو ، قال : كان
 على نُقل النبي عَلِيْكَةً رجل يقال له كِرْكَرة ، نمات فقال رسول الله عَلِيْكَة :
 « هو في النار » فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد عُلَمًا(").

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم حير أقبل نفرّ من أصحاب النبي عَلِي قالوا : فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا : فلان شهيد ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « كلا إني رأيته في النار في بردة غلَّها – أو عباءة » ثم قال رسول الله عَلَيْ : « يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » قال : فخرجت فناديت ألا إنه كل يدخل الجنة إلا المؤمنون » قال : فخرجت فناديت ألا إنه كل يدخل الجنة إلا المؤمنون ".

 وأخرج الطبري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه على بعد بن عبادة مصدقًا، فقال: «إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء » قال: لا آخذه ولا أجيء به فأعفاه<sup>(4)</sup>.

• وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي عَلِيَاللهُ وجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ قال بنه .... فهلا جلس في بيت أبيه - أو بيت أمه - فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسى بيده لا يأخذ أحد منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٣٠٧٣ )، ومسلم ( ١٨٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۳۰۷٤ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، وأحمد ( ٣٠/١ ).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري ( التفسير ٨١٦٣ ) ، وفي رواية عنده : أن سعدًا قال : قد علمت
 يا رسول الله أني أسأل فأعطى فأعفنى ، فأعفاه .

يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تَيْمَر ، ثم رفع بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه « اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثابرتًا ه(١٠)

#### \* \* \*

س: وضح معنى قوله تعالى ﴿ أَفَمَنَ اتَّبِعَ رَضُوانَ الله كَمَنَ بَاء بَسَخْطُ
 من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ [آل عمران: ١٦٢]؟

ج: المعنى– والله أعلم– أفمن اتبع رضوان الله فلم يغل كمن رجع وهو غال.

وقيل : أفمن اتبع رضوان الله وتبع رسول الله ﷺ يوم أحد من المؤمنين كمن خالف أمره ونكص على عقبيه ورجع من المنافقين .

وقيل : إن الآية أعم من ذلك ففحواها لا يستوي الصالح مع الطالح ، والله تعالى أعلم .

#### \* \*

س : قال تعالى : ﴿ هم درجات عند الله ﴾ [آل عمران : ١٦٣] وضح معناه .

ج: المعنى – والله أعلم – هم ذوو درجات عند إلله ، والمراد أن أهل
 الإيمان متفاوتون في الدرجات ، وأهل الكفر متفاوتون في الدركات كذلك .
 أما كون أهل الإيمان متفاوتين في الدرجات .

- فلقول النبي ﷺ: « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض "<sup>(۱)</sup>.
- ولقوله عليه السلام: ﴿ إِن أَهُلُ الْجُنَّةُ لِيرُونَ مِن فَوقَهُم كَمَّا تُرُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٥٩٧ ) ، وأخرجه مسلم ( ١٨٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

الكوكب الدري في أفق السماء ١٥٠٠.

ولقوله تعالى : ﴿ فأولئك لهم الدرجات العلى ﴾ [طه: ٧٥].

 ولقوله تعالى : ﴿وَكَنتُم أَرُواجًا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون ﴾ [ الواقعة : ٧ - ٢١] .

\* \* \*

س : من المراد بالمؤمنين في قوله تعالى : ﴿ لقد من الله على المؤمنين ﴾ [آل عمران : ١٦٤]؟

ج: قال بعض أهل العلم: إن المراد عموم المؤمنين ، وهي كقوله :
 فل إنما أنا بشر مثلكم ﴾ [ فصلت : ٦] ، وكقوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ﴾ [ الأنعام : ١٣٠] ، وكقوله تعالى :
 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ﴾ [ الروم : ٢١]

ومن العلماء من قال : إن المراد بالمؤمنين هنا العرب لقوله تعالى : ﴿ هُو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم ﴾ [ الجمعة : ٢ ] ، وكقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٢٦/٣ المسند ) وفي الفضائل ( ١٦٦١ ) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي عليلة وفي آخره : « وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما » وإسناده حسن لشراهامه ، وله طريق آخر عند الترمذي ( ٣٦٥٨ ) من حديث أبي سعيد أيضًا قال : قال رسول الله عليه : « إن أهل المدرجات العلى ليراهم من تختيم كما تركز النجم الطالع في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنما » ، و أخرجه أحمد ( ٣٧/٣ ) و و ٣٩ ) ، وأبر داود ( ٣٩٨٧ ) ، وابن ماجة ( ٣٦) ، وأبو يعلى ( ٣٦٩/٢ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ( ٢١٩٧٣ ) ، وهو صالح للشواهد فيستشهد به للحديث الأول والله أعلم.

﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُرُ لَكُ وَلَقُومُكُ ﴾ [ الزخرف : ٤٤ ] ، والقول الأول أولى – والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: ما هو وجه الامتنان في قوله تعالى : ﴿ لقد من الله على المؤمنين
 إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم ... ﴾ [آل عمران : ١٦٤] ؟

ج : وجه الامتنان من وجوه : •

الأول : بعثة الرسول عَلِيْتُهُ من البشر .

الثاني : تلاوة الرسول عَيْضُهُ للآيات عليهم .

الثالث : تزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بعد الضلال الذي كانوا فيه . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س: ما هو سبب نزول قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَو لِمَا أَصَابَتُكُمُ مُصَيِّبَةً قَدْ أَصَابَتُ كُمْ عَلَيْهِ ا مصيبة قد أَصِبْمُ مثليها ... ﴾ الآية [آل عمران : ١٦٥]؟

ج: سبب نزولها هو ما أخرجه أحمد ( ٣٠/١ )(١) مطولًا من حديث

<sup>(</sup>١) قال أحمد (المستدا/٣٠): حدثنا أبو نوح قراد أنيانًا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الحنفاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بلمر قال: نظر السيخ عليظ إلى السيخ عليظ إلى المشركين فإذا هم ألك وزيادة فاستقبل السيخ عليظ القلبة مم مله يديه وعليه رداؤه وإزاره، مثم قال: ١٥ اللهم أين ما وعدتني اللهم أير ما وعدتني اللهم إنك إن تبلك هذه العصابة من ألمل الإسلام فلا تحميد في الأرض أبدًا » قال: فما والى يستخبث به عز وجل ويده عن وعليه رداؤه وداء ثم النزمه من وجل من ورائه ، ثم قال: يا نني الله كتاك مناشدتك ربك عز وجل فإنه سينجز لك ما وعدك ، وأنول الله عز وجل فإنه سينجز لك ما وعدك ، وأنول الله عز وجل فإنه سينجز لك ما وعدك ، وأنول الله عز وجل فإنه سينجز لك ما وعدك ، وأنول الله عز وجل فإنه سينجز لك ما

عمر رضي الله عنه وفيه ... فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي عليه عن النبي عليه وكثيرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ [آل عمران : ١٦٥ ] بأخذ كم الفداء .

\* \* \*

من الملائكة مردفين ﴾ [ الأنفال : ٩ ] فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين ، فقتل منهم سبعون رجلًا ، فاستشار برسول الله ﷺ أبا بكرٍ وعليًّا وعمر رضى الله عنهم ، فقال أبو بكر : يا نبى الله هؤلاء بنو العم والعشيرة وَّالإخوان فإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدًا ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ مَا تَرَى يَا ابْنِ الحُطَابِ ؟ ﴾ ، قال : قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر رضى الله عنه ، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبًا لعمر فأضرب عنقه ، وتمكن عليًّا رضي الله عنه من عقبل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم ، فهوى رسول الله عَلَيْكُمُ ما قال أبو بكر رضى الله عنه و لم يهو ما قلت ، فأخذ منهم الفداء ، فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه : غدوت إلى النبي ﷺ فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه وإذا هما يبكيان ، فقلت : يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما قال : فقال النبي ﷺ : ا الذي عرض علَّى أصحابك من الفداء لقد عرض علَّى عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة ، وأنول الله عز وجل ﴿ مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتْخُنَّ في الأرض ﴾ إلى قوله ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم ﴾ [ الأنفال : ٦٧ - ٦٨ ] » من الفداء ثم أحل الله لهم الغنائم ، فلما كان يوم أحدٍ من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدرٍ من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفرَّ أصحاب النبيُّ عَلِيْكُ عن النبي عَلِيْكُ ، وكُسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه ، وأنزلَ الله تعالى ﴿ أَو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ... ﴾ [ آل عمران : ١٦٥ م الآية بأخذكم الفداء.

وإسناده حسن .

س: قوله تعالى: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ [آل عمران: ١٦٥] ما هي المصيبة التي أصيب بها المؤمنون ، وما هما المثلان اللذان أصابهما المؤمنون ؟

ج : أما المصيبة التي أصيب بها المؤمنون فهي قتل سبعين منهم يوم أحد ،
 وشج رأس نبيهم علية

أما المثلان اللذان أصابهما المؤمنون ، ففيهما قولان :

القول الأول: وهو قول الجمهور أن المراد أنه كما قتل من المسلمين
 يوم أحدٍ سبعون ، فقد قتلوا هم يوم بدرٍ سبعين وأسروا سبعين من
 المشركين .

 القول الثاني : أنهم انتصروا يوم بدر ، وانتصروا أيضًا يوم أحد في أول المعركة .

والقول الأول أقوى ، والله أعلم .

# س: ما معنى ﴿ أَنَّى هَذَا ﴾ [ آل عمران: ١٦٥ ] ؟

ج : المعنى – والله أعلم – من أين حدث لنا هذا ونحن مؤمنون ، ومعنا رسول الله عليه الله على الله على

### س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ قُل هُو مِن عَنْدَ أَنْفُسَكُم ﴾ [ آل عمران : ١٩٤٩ ؟ ؟

ج: المعنى – والله أعلم – أنكم أنتم المتسببون فيه لأنفسكم بما ارتكبتموا
 من معاص ، وبما فعلتموه من مخالفة أمر نبيكم عَلِيلَةً

س: تسليط قوم على قوم يكون بإذن الله ، وكف يد قوم عن قوم يكون بإذن الله أيضًا اذكر من الكتاب والسنة ما يؤيد ذلك ؟

ج : الآيات والأحاديث على ذلك كثيرة منها :

قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُصَابِكُم يَوْمُ التَّقَى الْجَمْعَانُ فَبَاذِنَ الله ﴾
 [ آل عمران: ١٦٦] .

وقوله تعالى : ﴿ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ﴾ [ النساء : ٩٠]

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ
 قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ﴾ [ المائدة : ١١ ] .

وقوله تعالى: ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن
 مكة من بعد أن أظفركم عليهم ﴾ [ الفتع: ٢٤ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَكُن الله يَسْلُطُ رَسْلُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ﴾ [ الحشر :
 ٢ ] .

أما الأحاديث فكثيرة نذكر منها :

 قصة سارة عليها السلام لما دخلت على جبار من الجبابرة ( وقد قبل له ها هنا رجل معه امرأة من أحسن النساء، فأرسل إلى إبراهيم عليه السلام فجيء به وبها ... الحديث ) ومد يده لتناولها، فقالت : اللهم كف يد الكافر فأخذ فقال لها : ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق ("... الحديث .

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ٣٣٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَيْلَاللهِ
 قال : لا لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنين في ذات الله
 قوله : إلى سقيم ، وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ، وواحدة في شأن سارة فإنه =

- ومنها الغلام ( الذي ورد ذكره في قصة الملك والراهب والساحر وأصحاب الأخدود ) أخذوه ليلقوه من فوق شاهق فرجف الجبل بهم وأنجاه الله ، وأخذوه ليلقوه في اليم فرجف بهم البحر فأغرقهم الله وأنجاه ('')
- ومنها قول النبي ﷺ لعمر في شأن ابن صياد: ( إن يكن الذي ترى أي: الدجال فلن تستطيع قتله ('').

\* \* \*

قال : فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف ، فقال لها : مهيم ، قالت : خدًا كف الله بد الكافر وأخدم خادمًا .

قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء .

والحديث أخرجه البخاري مختصرًا مرفوعًا (٥٠٨٤) ومطولًا موقوقًا (٣٣٥٨).

(١) أخرجه مسلم ( ٣٠٠٥ ) من حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعًا .

(٢) أخرجه مسلم ( ٢٩٢٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : كنا مع رسول الله على في المسيان وجلس ابن صياد ، فقر الصيان وجلس ابن صياد ، فكان رسول الله على كره ذلك ، فقال له التي يَظِيَّةً : « و تربت يناك أشهد أني رسول الله ، فقال : لا ، بل تشهد أني رسول الله ، فقال عمر بن الحطاب : ذرني يا رسول حتى أقمله ، فقال رسول الله على يا رسول حتى أقمله ، فقال رسول الله على : إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قله » .

قدم أرض جبار ومعه سارة ، وكانت أحسن الناس ، فقال لها : إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك ، فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك أختى في الإسلام ، فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك فلما دخل أرضه رامًا بعض ألما الجبار أثاه ، فقال له : لقد قدم أرضك امرأة لا يبغى لها أن تكون إلا لك فأرسل إليا فأني با فقام إراهم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يجالك أن بسط يده إليها فن بيا فتصت يده قيضة شديدة ، فقال لها : ادعى الله أن يطلق يدي ولا أصرك فغملت ، فعاد فقملت أن فعاد فقيضت أشد من القيضة الأولى ، فقال لها : ادعى الله أن يطلق بدي فلك الله قضيك أن نقال لها : ادعى الله أثريك فلك الأن لا أضرك فعملت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له : إنك إنما أتريني بشيطان وأعلم عائمي بإنسان فأخرجها من أرضى وأعطها هاجر .

 ومنها محاولة الدجال قتل الرجل الذي هو من خيار الناس (أو خير الناس) فلا يستطيع قتله ولا يُسلط عليه(¹).

 ومنها حديث جابر رضى الله عنه أنه غزا مع رسول الله عَيْلِيَّةً قبل نجد فلما قفل رسول الله عَيْلِيَّةً قفل معه ، فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة فنزل رسول الله عَيْلِيَّةً ، وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله عَيْلِيَّةً تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومةً ، فإذا رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري ( ٧١٣٢ ) ، ومسلم ( ٢٩٣٨ ) من حديث أبي سعيد الخدري ، قال : حدثنا رسول الله عُظِيمًا عديثًا طويلًا عن الدجال ، فكان فيما يحدثنا به أنه قال : ٥ يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس – أو من خيار الناس – فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عَلَيْكُم ، فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون في الأمر ؟ فيقولون : لا ، فيقتله ثم يُحييه ، فيقول : والله ما كنت فيك أشد بصيرةً منى اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه ٥ . وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد أيضًا مرفوعًا : ٩ يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ، فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له : أين تعمد ؛ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج ، فيقولون له : أو ما تؤمن بربنا ، فيقول : ما بربنا خفاء ، فيقولون : اقتلوه ، فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه ، قال : فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال : يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله عَلَيْتُهُ ، قال : فيأمر الدجال به فيشج ، فيقول : خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربًا ، قال : فيقول أو ما تؤمن بي ؟ قال ، فيقول أنت المسيح ا الكذاب ، قال : فيؤمر به فيؤشر بالمثشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ، قال : ثم يمشى الدجال بين القطعتين ، ثم يقول له : قم فيستوي قائمًا ، قال : ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة ، قال : ثم يقول : يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ، قال : فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا يستطيع إليه سبيلًا ، قال : فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به ، فيحسب الناس أنما قذفه في النَّار وإنما ألقي به في الجنة ، فقال رسول الله عَلَيْظِيم : ه هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ه .

عَلَيْكُ يدعونا ، قال : عنده أعراني فقال : ﴿ إِنْ هَذَا اَخْتَرَطُ عَلَيْ سَيْفِي وَأَنَا نَامُ فَاسْتَيْقَطْتُ وهُو فِي يده صَلْتًا ، فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله ثلاثًا » ولم يعلقيه وجلس''.

س : اذكر مثالًا للإذن الكوني القدري ومثالًا للإذن الديني الشرعي ؟

ج: أما مثال الإذن الكوني القدري ، فقوله تعالى : ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ﴾ [ آل عمران: ١٦٦ ] وكقوله تعالى : ﴿ وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة : ١٠٢ ] .

 أما الإذن الديني الشرعي فكقوله تعالى : ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾ [ النور : ٣٦ ] .

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ ادفعوا ﴾ [آل عمران: ١٦٧]؟

ج : لأهل العلم فيها أقوال منها :

• كثروا سواد المسلمين.

• رابطوا في الثغور دفاعًا عن ديار المسلمين .

قاتلوا دفاعًا عن أعراضكم وحريمكم وأموالكم إن لم تروا القتال في
 سبيل الله . والله أعلم .

س: ما المراد بقول أهل النفاق: ﴿ لو نعلم قتالًا الاتبعناكم ﴾ [آل عمران: ١٦٧] ؟

ج : المراد – والله تعالى أعلم – لو نعلم أنه يجري اليوم قتالٌ ما أسلمناكم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٢٩١٠ ) ، ومسلم ( صَ ١٧٨٦ حديث ٨٤٣ ) .

لعدوكم ولا تركناكم له .

وقيل المعنى لو نحسن القتال لقاتلنا معكم .

\* \* \*

س : مَا فَائِدَةَ ذَكُرُ الأَفُواهُ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يَقُولُونَ بِأَفُواهُهُم ﴾ [آل عمران: ١٦٧]؟

ج: بعض العلماء يقول: إن هذا لتأكيد أن القول لم يصدر من القلوب
 بل صدر من الأفواه فقط كقوله تعالى: ﴿ ولا طائر يطير بجناحيه ﴾
 [ الأنعام: ٣٨].

\* \* \*

 س: ما هو الذي يقوله أهل النفاق بألسنتهم ، وما هو الذي تضمره قلوبهم ؟

 ج. أما الذي يقولونه بأفواههم فهو نطقهم بالإيمان ، وبيان أنهم أنصار الله ، أما الذي تضمره قلوبهم فهو الكفر وعداوة الله ورسله والمؤمنين . والله أعلم .

\* \* \*

س : وضح معنى قوله تعالى : ﴿ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ﴾ [آل عمران : ١٦٨]؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن المتخلفين عن الجهاد ، القاعدين عنه قالوا
 لأهل النفاق من إخوانهم وأمثالهم عن الذين قتلوا في سبيل الله : لو أطاعونا
 ما قتلوا .

\* \* \*

س : وضح معنى قوله تعالى : ﴿ .. قَلْ فَادْرُءُوا عَنْ أَنْفُسُكُمُ الْمُوتُ

إن كنتم صادقين ﴾ [ آل عمران : ١٦٨ ] ؟

 ج: المعنى – والله أعلم – إن كنتم تظنون أن القعود يسلم به الشخص وينجو به من الموت أو القتل ، فادفعوا عن أنفسكم الموت ، وردوه عنكم إن كنتم صادقين ، ولكن الموت لا بد وأنه آت إليكم ، ولو كنتم في بروج مشيدة .

#### \* \* \*

س : وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ اللَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهُ أَمُواتًا بَلَ أَحِياءً عَنْدُ رَبِهُم يُرزَقُونَ ﴾ [آل عمران : ١٦٩]؟

ج: يوضح المعنى الإجمالي لهذه الآية ما أخرجه مسلم عن مسروق قال:
 سألنا عبد الله عن هذه الآية: ﴿ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا
 بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

قال : أما إنا قد سالنا عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا "؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا "."

<sup>(</sup>١) قال الدووي رحمه الله ( ٥/٣/١٣) : قوله ﷺ: و فقال لهم الله تعالى هل تشتهون شيئًا » هذا مبالغة في إكرامهم وتنحيمهم ، إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر ، ثم رغيم في سؤال الزيادة ، فلم يجدوا مزيدًا على ما أعطاهم ، فسألوه حين رأوه أنه لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا وبيذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى ، ويستلذوا بالقتل في سبيله تعالى . والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (حديث ۱۸۸۷).

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : يخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم
 وإن قتلوا في هذه الدار ، فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار .

وقال الطبري رحمه الله: وقوله: ﴿ الذين قتلوا في سبيل الله ﴾ [آل عمران: ١٦٩] يعني: الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله عَلَيْكَةً : ﴿ أمواتًا ﴾ يقول: ولا تحسبهم يا محمد أمواتًا لا يحسون شيئًا ، ولا يتلذذون ، ولا يتنعمون ، فإنهم أحياء عندي متعمون في رزقي ، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي وحبوتهم به من جزيل ثواني وعطائي.

وقال ابن القيم رحمه الله ( كما نقل عنه القاسمي ص٣٦، ١ ) : إن الله يُعالى عزَّى نبيه عَلِيُّكُ وأولياءه عمن قُتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم بقوله : ﴿ وَلا تحسبن ... ﴾ الآيات ، فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه ، وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم ، وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا ، بل هو كال الرضا ، وأستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم ، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو أعظم مننه ونعمه عليهم التي قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ، ولم يبق لها أثر البتة وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدي ، ومن الشقاء إلى الفلاح ، ومن الظلمة إلى النور ، ومن الجهل إلى ألعلم ، فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدًّا في جنب الخير الكثير ، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير ، وأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا ، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوه ويتكلوا عليه ولا يخافوا غيره ، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا

يتهموه في قضائه وقدره ، وليتعرف إليهم بأنواع صفاته وأسمائه ، وسلّاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرًا وأعظم خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة ، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوا فيه ، ولا يجزئوا عليهم ، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله .

## س: هل حياة الشهداء عند ربهم حقيقية ؟

ج : نعم هي حقيقية ، ويشهد لذلك الآية الكريمة : ﴿ ولا تحسبن الذين
 قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ [آل عمران : ٢١٩٩]
 ويشهد لذلك الأحاديث الواردة في فضل الشهداء ، والله أعلم .

### \* \*

س: اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الشهادة في سبيل الله؟
 ج: هذه جملة من الأحاديث الواردة في ذلك.

 عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله عَيْلِيَّةَ: « للشهيد عند الله ست خصال ((): يغفر له في أول دفعة (() ويرى مقعده من الجنة ويجار (() من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر (()، ويوضع على رأسه

 <sup>(</sup>۱) قال المباركفوري (تحقة الأحوذي ٥/٣٠٣): قوله: « للشهيد عند ربه ست خصال » لا يوجد مجموعها لأحد غيره .

<sup>(</sup>٢) أي : الدفقة من الدم .

<sup>(</sup>٣) يجار : أي : يُحفظ ويأمن من عذاب القبر .

 <sup>(</sup>٤) قال القاري: فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿لا يُخزنهم الفزع الأكبر﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، قيل: هو عذاب النار، وقيل: العرض عليها، وقيل: هو وقت يؤمر أهل النار بدخولها، =

تاجُ الوقار الياقوتةُ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ويُزوج اثنتين وسبعين زوجةً من الحور<sup>(١)</sup> العين ، ويُشفع في سبعين من أقاربه »<sup>(١)</sup>.

• عن البراء رضي الله عنه قال: أنى النّبي ﷺ وجلٌ مُفنعٌ بالحديد.
 فقال: يا رسول الله ، أقاتل أو أسلم ؟ قال: «أسلم ثم قاتل » فأسلم ثم
 قاتل فقتل رسول الله ﷺ: « عمل قليلًا وأجر كثيرًا »(").

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عنه الله وإيمانا بي سبيلي وإيمانا بي وتضمن الله لم خرجه إلا جهادًا في سبيلي وإيمانا بي وتصمدينا الذي الله بي الله عليه على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة ، والذي نفس محمد بيده ما من كلم بكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم ، لونه لون دم وريحه ربح مسك ، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًا ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني ، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثا.

وقبل: ذبح الموت فيبأس الكفار من التخلص من النار بالموت، وقبل: وقت إطباق
 النار على الكفار، وقبل: الشخة الأحيرة، لقوله تعالى: ﴿ ويوم ينفخ في الصور
 ففزع من في السموات ومن في الأرض إلاً من شاء الله ﴾ [ اهل ١٠٠ ].

أعاذنا الله من ذلك كله برحمته وفضله ، ورزقنا الشهادة في سبيله آمين يا سميع يا مجيب .

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ( ١٦٦٣ ) وقال : حديث حسن صحيح غريب ، وابن ماجة حديث ( ٢٧٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٨٠٨ ) ، ومسلم ( ١٩٠٠ ) من حديث البراء رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) في رواية ( انتذب ) قال الحافظ ابن حجر ( ١٩٣/ ) : أي : سارع بثوابه وحسن جزائه ، وقبل : بمعنى أجاب إلى المراد ... إلى آخر ما ذكره رحمه الله .

 <sup>(</sup>٤) رواية البخاري لهذا الحديث مفرقة ، جزء في موطن وآخر في موطن ، والحديث =

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سواقة أتت النبي على ققالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب<sup>(۱)</sup> فإن كان في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء <sup>۱۱</sup>. قال على الله على الم حارثة إنها جنان في الجنة ، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ا <sup>۱۱</sup>.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية ، فكره أن يسلم حتى يأخذه . فجاء يوم أحد فقال : أبين بنو عمي ؟ قالوا : بأحد . قال : أبين فلان ؟ قالوا : بأحد . قال : أبين فلان ؟ قالوا : بأحد . قالس لأمته أن وركب فرسه ، ثم توجه قبلهم ، فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنا يا عمرو . قال : إني قد آمنت . فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحًا ، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته : سليه حمية لقومك أو غضبًا لله ولرسوله فمات فدخل الجنة وما صلي لله صلاة أن
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خطب النبي عَلَيْتُ فقال :

أخرجه البخاري ( ٣٦ وفي غير موضع) ، ومسلم ( ١٨٧٦ ) .

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: « سهم غرب ه أي : لا يعرف راميه ، أو لا يعرف من أين أتى ، أو
 جاء على غير قصد من راميه .

 <sup>(</sup>۲) قال الحطائي : أقرها الذي عَيْظُتُه على قولها : و اجتبادت عليه في البكاء ، فيؤخذ منه
 الجواز ، وتعقبه الحافظ بقوله : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه ، فإن تحريمه
 كان عقب غزوة أحد ، وهذه الفصة كانت عقب غزوة بلار .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٨٠٩ ) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) أي: درعه وسلاحه.

أخرجه أبو داود بإسناد حسن (حديث ٢٥٣٧)، وهو موقوف، لكن لا يقال
 من قبيل الرأي، وانظر كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة ص٣٦٧.

« أخذ الراية (1) زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له » . وقال : « ما يسرنا أنهم عندنا » . قال أيوب : (أحد رجال إلإسناد ) : أو قال : « ما يسرهم أنهم عندنا » (1) وعيناه تذرفان .

- عن أبي هريزة رضي الله عنه قال: أتبت رسول الله عليه وهو بخيبر بعدما افتتحوها ، فقلت : يا رسول الله أسهم لي ، فقال بعض بني سعيد بن العاص ": لا تسهم له يا رسول الله . فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قوقل . فقال ابن سعيد بن العاص : واعجبًا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينمي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه (").
   قال : فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له (") .
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَاتُهُ : ﴿ مَا يَجِد الشَّهَيْدِ مِن مَسَ القرصة ﴾(١).
- عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي عَلِيَّ أقوامًا من بني سليم

<sup>(</sup>١) وذلك في غزوة مؤتة. والحديث أعرجه البخاري (٣٠٦٣)، والنسائي ( ٢٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح ( ١٧/٦ ) : ٥ ما يسرهم أنهم عندنا ٥ أي : لما رأوا من الكرامة بالشهادة ، فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا ، كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى .

<sup>(</sup>٣) هو : أبان بن سعد .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح: المراد مته قول أبان : أكرمه الله على يدي و لم يبخى على يديه ، وأرتد بذلك ، أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة ، و لم يتنل أبان على كفره فيدخل النار ، وهو المراد بالإهانة ، بل عاش أبان حتى تاب وأسلم وكان إسلامه قبل خير بعد الحديبة ، وقال ذلك بحضرة السي عَيْلِي وأقره عليه .

<sup>(</sup>٥) وِالحديث أخرجه البخارِي ( ٢٨٢٧ ) .

٢) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن .

إلى بني عامر في سبعين ، فلما قدموا قال لهم خالي : أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله على الله وإلا كتتم مني قريبًا فتقدم فأمنوه ، فبينا يحدثهم عن النبي على إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال : الله أكبر ، فزت ورب الكعبة ، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلًا أعرج صعد الجيل ، قال همام : وأراه آخر معه ، فأخير جبريل عليه السلام النبي على أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم ، فكنا نقرأ : أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ، ثم نسخ بغد "، فدعا عليهم أربعين صباحًا ، على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله" .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جيء بأيي إلى النبي عَلَيْكُم
وقد مثل به<sup>(7)</sup> ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي ،
فسمع صوت نائحة فقيل: ابنة عمرو – أو أخت عمرو – فقال: «لم
تبكى ؟! أو لا تبكى ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحها ه<sup>(6)</sup>.

قلت لصدقة ( القائل هو البخاري ) : أمنه حتى رفع ؟ قال : ربما قاله . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

عن أنس رضي الله عنه قال : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال

<sup>(</sup>١) أي: نسخ تلاوة ، ولكنه باق حكمًا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٣) الذي يمثل به هو من تقطع أجزاؤه أو بعضها كأن يجدع أثفه أو تقطع أذنه أو مذاكره
 أو تشق بطنه أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٤)` قال الحافظ في الفتح ( ١٦٣/٣ ) : فهذا الحليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكي عليه بل يفرح له بما صار إليه .

قلت : والبكاء بدون نوح ولا صیاح ولا عویل أمر جائز،، وقد ذرفت عینا
 رسول الله بین لم لما جاء خبر قتل زید وجعفر واین رواحة رضی الله عنهم.

بدر ، فقال : يا رسول الله عبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لين الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون ، قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء – يعني أصحابه – وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء – يعني المشركين – ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد رجها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدنا قد بعضا وثما بن ضربة بالنسيف أو طعنة برعم أو رمية بسهم ، ووجدناه قد بعد بنا به المشركون ، فما عرفه أحد ألا أخته بينانه . قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : ﴿ من المؤمنين رجال معاورا الله المشركون ، فما عرفه أحد ألا أخته بينانه . قال أنس :

أخرجه البخاري ومسلم .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بعث رسول الله عليه عشرة رهط سرية عينًا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري – جد عاصم بن عمر بن الجغاب – فانطلقوا حتى إذا كان بالهدأة () – وهو بين عسفان مكة – ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنوا لحيان ، فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل كلهم رام ، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرًا تزودوه من المدينة ، فقالوا: هذا تمر يثرب . فاقتصوا آثارهم ، فلما رآهم عاصم من المدينة ، فقالوا: هذا تمر يثرب . فاقتصوا آثارهم ، فلما رآهم عاصم بأيديكم ولكم المهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدًا ، فقال عاصم بن ثابت أمير السرية : أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر ، اللهم أخبر عنا نبيك ، فرموه بالنبل فقتلوا عاصمًا في سبعة ، فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق ، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر ، فلما استمكنوا منهم أطلقوا

<sup>(</sup>١) هو مكان على بعد سبعة أميال من عسفان . قاله ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) الفدفد: الموضع المرتفع. قاله ابن كثير.

أوتار قسيهم فأو تقوهم ، فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر والله لا أصحبكم ، إن لي في هؤلاء لأسوة – يريد القتل – وجرروه وعالجره على أن يصحبهم فأني فقتلوه ، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر ، فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلبث خبيب عندهم أسيرًا ، فأخيرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته ، فأخذ أبنًا لي وأنا غافلة حتى أناه قالت : فوجدته بجلسه على فخذه والموسى بيده ، فقزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي فقال : تخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك ، عرفها خبيب في يده ، وإنه لموثى بالحديد بمكة ، وما يمكة من ثمر ، وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا . فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل لم خبيب : ذروئي أركع ركعتين . ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما ني قال لم خبيب : ذروئي أركع ركعتين . ثم قال : لولا أن تظنوا أن ما ني

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع فقتله ابن الحارث ، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرىء قتل صبرًا ، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب ، فأخير النبي عليه أصحابه خبرهم وما أصيوا . وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حيث حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف ، وكان قد قتل رجلًا من عظمائهم يوم بدر ، فبعث على عاصم مثل الظلة (١) من الدبر فحمته من رسولهم فلم

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ (فتح ٣٨٤/٧): الظلة بضم المعجمة: السحابة، والدبر بفتح المهملة وسكون الموحدة: الزنابير ، وقبل: ذكور النحل ، ولا واحد له من لفظه .

يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئًا(''.

عن أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله عَيْلَةٍ : « نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محسب مقبل غير مدبر » . ثم قال رسول الله عَيْلَةٍ : « كيف قلت ؟ » . قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله عَيْلَةٍ : « نعم وأنت صابر محسب مقبل غير مدبر إلا الدين ، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك )".

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهِا :
 أعجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم - يعنى أصحابة - فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه ، فيقول الله عز وجل لملاكته :
 انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة نما عندي حتى أهريق دمه (٢٠)

قال: وفي الحديث أن للأسير أن يمتح من قبول الأمان ، ولا يمكن من نفسه ولو
 قتل ، أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر ، وهذا إذا أراد الأحد بالشدة فإذا أراد الأحد بالرخصة فله أن يستأمن .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .

قال النووي رحمه الله ( ٢٩/١/٥) : فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين ، وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو : أن يقتل صائرًا عتسبًا مقبلًا غير مدير . ثم قال النووي رحمه الله : وأما قوله ﷺ : لا إلا الدين ، ففيه تنبه على جميع حقوق الآدميين ، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين ، وإنما يكفر حقوق الله تعالى . قلت : وهذا ما يؤيده الحديث التالى .

والحديث أخرجه مسلم والترمذي، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بإسناد حسن .

 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلًا قال: أين أنا يا رسول الله إن قتلت ؟ قال: ( في الجنة ) . فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل<sup>(۱)</sup>.

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

• عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بعث رسول الله عليه بسيسة "عينا" ينظر ما صنعت عير" أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله عليه قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال: غيري وغير رسول الله عليه فضال: « إن لنا طلبة "ك فمن كان ظهره" حاضرًا فليركب معنا »، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة ، فقال: « لا إلا من كان ظهره حاضرًا » فانطلق رسول الله عليه وأصحابه حتى سقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون ، فقال رسول الله عليه عنه كان فارد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه »، فدنا

 <sup>(</sup>١) قال النووي رحمه الله (شرح مسلم ٤٣/١/٥): فيه ثبوت الجنة للشهيد، وفيه
 المبادرة بالخبر وإنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفس.

 <sup>(</sup>٣) قال النووي رحمه الله ( ٤٤/١/٥ ) ; وهو بسبس بن عمرو ، ويقال : ابن بشر من
 الأنصار من الخزرج ، يقال : حليف لهم .

<sup>(</sup>٣) عينًا : أي متجسسًا ورقيبًا .

<sup>(</sup>عُ) همي الدوآب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة . قاله النووي . وقال : قال في المشارق : العبر همي : الإبل والدولب تحمل الطعام وغيره من التجارات ، قال : ولا تسم. عيرًا إلا إذا كات كذلك .

وقال الجوهري في الصحاح : العير : الإبل تحمل الميرة وجمعها عيرات بكسر العين وفتح الياء .

<sup>(</sup>٥) أي: شيئًا نطلبه.

<sup>(</sup>٦) الظهر : الدواب التي تركب .

وفي قوله عليه السلام : وإن لنا طلبة » : استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه ، لتلا يشيع ذلك فيحذوهم العدو ، ذكر ذلك الدووي رحمه الله .

المشركون ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » ، قال : يقول عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض . قال : ﴿ نعم ﴾ . قال : بغ بغ ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ ما يحملك على قولك بغ بغ » ، قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : ﴿ فإنك من أهلها » فأخرج تمرات من قرنه ، فجعل يأكل منهن، ثم قال : كن أنا حبيت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، قال : فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل ".

عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه يقول:
 والذي نفسي بيده لولا أن رجالًا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا
 عني ، ولا أجد ما أحملهم عليه ، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله ،
 والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم
 أقتل ثم أحيا ثم أقتل ه\".

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه يقول:
و من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ،
ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد ،
ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيئ يوم القيامة كأغزر
ما كانت ، لونها كالزعفران وريحها كالمسك ، ومن جرح جرحًا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء ها.

 <sup>(</sup>١) قال النووي رحمه الله ( ١٥/١/٥٤ ): فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة ، وهو جائز بلا كراهة عند جمهور العلماء .
 والحديث أخرجه مسلم وأحمد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح .

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال : « ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد كما يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى »<sup>(1)</sup>.
- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الله عليه الرجل من أهل الجنة ، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك.
   فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل وتمن. فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات ، لما يرى من فضل الشهادة (\*\*).
- عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال النبي عَلَيْهُ : ا رأيت .
   الليلة رجلين أتياني قصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل لم
   أر قط أحسن منها ، قال : أما هذه الدار فدار الشهداء .

<sup>(</sup>١) في رواية للبخاري ( ٢٨١٧ ) ه ... فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ١ . قال ابن بطال : هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة ، قال : وليس في أعمال البر ما تبدّل فيه النفس غير الجهاد ، فلذلك عظم فيه النواب .

وقال النووي ( شرح مسلم ٢٤/١/٥ ) : هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة ، والله المحمود المشكور .

أما سبب تسميته شهيداً: فقال النضر بن شميل: لأنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام وأرواح غيرهم إنما تشهدها بوم القيامة. وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة . وقبل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعاده الله تعالى له من الثواب والكرامة . وقبل: لأن مالاكة الرحمة يشهدون وحجه . وقبل: لأنه شهد له بالإيمان وحاتمة الحير بنظام حاله . وقبل: لأن علمه شاهئا بكونه شهيدًا وهو الدم . وقبل: لأنه ممن يشهد على الأنم يوم القيامة بإيلاغ الرسل الرسالة إليهم ، وعلى هذا القول يشاركهم يشهد على الأنم وهذا القول يشاركهم

والحديث أخرجه البخاري ومسلم .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح.
 (٣) هذا الحديث جزء من حديث طويل في رؤيا للنبي ﷺ رآها ثم قصها على =

وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِيَّةُ : « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ، وفي قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا ،(" .

\* \* \*

س: ورد في الحديث: « نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة » وورد في حديث ابن مسعود عن الشهداء: « أرواحهم في جوف طير حضر ، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ... الحديث » فما هي مزية الشهداء على سائر المؤمنين ؟

 ج: أجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على نحو هذا فقال: فأرواح الشهداء كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين فإنها

أصحابه بعد صلاة الفجر ، وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها آخر
 كتاب التعبير ( حديث ٧٠٤٧ ) ومسلم والنسائي .

وفي هذا القدر فضيلة ظاهرة للشهداء وعلو منزلة دارهم وحسنها .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.
قال القرطبي رحمه الله : قال علماؤنا : ذِكر الدَّين تنبيه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذم كالغصب ، وأخذ المال بالباطل ، وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعلت ، فإن كل هذا أولى ألا يغفر بالجهاد من الدَّين فإنه أشد ، والقصاص في هذا كله بالحسنات والسيئات حسيا وردت به السنة الثابتة .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكأن الشهداء : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ، ومنهم : من يكون على هذا النهر بياب الجنة ، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويُراح . والله أعلم .

س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ اللَّذِينَ قَتَلُوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ [ آل عمران : ١٦٩ ] ؟

ج: سبب نزولها ما ورد من حديث ابن عباس (أ) رضي الله عنهما ،
وفيه أنه قال : قال رسول الله على الله عنهما ،
عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها
وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فلما وجدوا طيب شربهم
ومأكلهم وحسن منقلهم قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا
يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب ، فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم
عنكم ، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله : ﴿ ولا تحسين الذين
قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء ﴾ [آل عمران : 119].

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله
 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم
 يحزنون ﴾ [آل عمران: ١٧٠] وما هو وجه استبشارهم؟

ج: المعنى – والله أعلم – ما ذكره أهل العلم كالطبري وابن كثير وغيرهما . قال الطبري رحمه الله : يعني بذلك تعالى ذكره : يفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا

أخرجه أحمد ( ۲۲۰/۱ ) . .

من كرامة الله إلى مثل الذي صاروا هم إليه ، فهم لذلك مستبشرون بهم فرحون أنهم إذا صاروا كذلك ﴿ لا خوف عليهم ولا هم يخزنون ﴾ يعني بذلك : لا خوف عليهم لأنهم قد أمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم ، فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا ، ولا هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها للخفض الذي صاروا إليه والنَّعة والزَّلفة .

 وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي : الشهداء الذين قتلوا
 في سبيل الله أحياء عند الله ، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم ، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم .

أما وجه استبشارهم ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله
 وهي :

الأول : أن الله تعالى لما أخبر بكرامة الشهداء أخبر الشهداء بأني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم فاستبشروا وعلموا أن إخوانهم سيحرصون على الشهادة . قاله سعيد بن جبير .

الثاني : يستبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة يقولون : إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل . قاله قتادة .

الثالث: أن الشهيد يؤتى بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه وأهله ، وفيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيستبشر بقدومه ، كما يستبشر أهل الغائب به . قاله السدي . س: اذكر معاني هذه الكلمات:

ثصعدون – لا تلوون – في أخراكم – فأثابكم – أمنة – يُيدون – برز – يبغي – يمحص – تولوا – ضربوا في الأرض – غزَّى – تحشرون – فظًا – غليظ القلب – انفضوا – يخذلكم – يغل – باء – مَنَّ – يتلو – يزكيهم – الحكمة – ضلال – مين – أثّى – ادرءوا – يستبشرون ؟

### ج.

| معناهـــا                                                                                                                                                        | الكلمــة                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| الإصعاد هو السير في مستوى الأرض وبطون<br>الأودية – وأصعد– أيضًا– إذا أبعد في الذهاب<br>وأمعن فيه، أما الصعود فهو الارتفاع على الجبال<br>والسطوح والسلالم والدرج. | تُصعدون                    |
| والسطوح والسدم والمدرج . فمعنى تُصعدون : تذهبون هاريين فارين من عدوكم . وقيل : الإصعاد والصعود بمعنى واحد،                                                       |                            |
| والمعنى تصعدون في الجبل ( أي فارين من عدوكم<br>أيضًا ) والله أعلم .<br>لا تعرجون ولا تلفتون إلى أحد .<br>في آخركم ومن ورائكم .                                   | <br>لا تلوون<br>في أخراكم  |
| ي جرم ومن وراضع .<br>جازاكم .<br>أمانًا ، وقيل : إن الأمنة تكون مع بقاء أسباب.<br>الحوف، والأمن يكون عند عدم تواجدها ، والمعنى                                   | ي احرام<br>فأثابكم<br>أمنة |

أن المؤمنين نزل عليهم الأمن مع وجود عدوهم وأسباب الخوف أمامهم . يُظهرون . يبدون خرج - ظهر . برز يبتلي يختبر . يُطهر - يُنقى . ر يمحص فرُّوا – ولوا ظهورهم لعدوهم . تولوا ضربوا في الأرض ا سافروا . خرجوا غزاةً . غزى تحشرون تجمعون . خشن الكلام - سيء الخُلق - جافي . فظًا قاسي القلب غير ذي رأفة ولا رحمة يعاملهم بجفاء غليظ القلب وعنف . انصرفوا - تفرقوا . انفضوا يترك معونتكم ، فالخذلان ترك العون والقعود عن يخذلكم النصرة. فيها أقوال منها: يَخون (أي: يخون أصحابه يَغل فيأخذ شيئًا من الغنيمة خفيةً قبل قسمتها ، أو يعطى قومًا ويمنع آخرين مجاملة من عنده نفسه ) فالغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ، ومنهم من قال: يغل أي: يتهمه أصحابه ، ومن العلماء من قال : يغل : يخفى شيئًا من الوحى .

| والقول الأول أقوى وعليه الجمهور وهو                                                                  | 4.50.0      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الأولى ب                                                                                             | V 20 1      |
| رجع – استحق .                                                                                        | باء         |
| أنعم وأحسن .                                                                                         | مَنَّ       |
| يقرأ ، ولها معان أخر . ﴿ ﴿ وَلِمَا مِعَانَ أَخَرُ . ﴿ ﴿ وَلِمَا مِعَانَ أَخِرُ . ﴿ ﴿ وَلِمَا مِعَانَ | يتلو        |
| يطهرهم من الذنوب والشرك ، وذلك بما يأمرهم                                                            | يز كيهم     |
| به من معروف وما ينهاهم به عن منكر وما يأمرهم                                                         | 70          |
| به من فعل الصالحات .                                                                                 |             |
| المراد بها هنا السُّنة .                                                                             | الحكمة      |
| جهلٌ وغيٌّ وبُعدٌ عن طريق الصواب .                                                                   | ضلال        |
| بينٌ واضح وظاهر وجلّي .                                                                              | مبين        |
| من أين أصابنا هذا .                                                                                  | أنَّى هذا - |
| أبعدوا – اصرفوا .                                                                                    | ادرّعوا     |
| يُسرون – يفرحون .                                                                                    | يستبشرون    |
|                                                                                                      |             |

The Mark Total State of Mary Company of the second of the

بِنِعْمَةٍ مِنَّ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتِحَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآأَ صَابَهُ وَٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَبُواْ مِنْهُ مُواَنَّقُواْ أَجُرِّعَظِيهُ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُ وَالنَّالُ إِنَّالُنَاكُمْ وَكُبَعَمُوالكُمْ فَأَخْسَوُهُ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِلُ ﴿ فَٱلْقَلُواْ ينِعْمَدُونَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ لَّهُ يَسَسَهُ مُرْسُوءٌ وَأَتَّبُعُواْ رَضُواْ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْلِ عَظِيمِ ﴿ إِنَّا ذَالِكُ مُالشَّيْطَانُ يُعَرِّفُ أَوْلِيَا ٓ اَهُ وَلَا تَعَافُوهُمُ وَخَافُونٍ إِن كُنتُمُّ وُمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْزَلْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرْ ۚ إِنَّهُ وَلَ يَضُرُّواْ اللَّهَ سَيَئآ يُرِيدُ اللَّهَ أَلَّا يَجُعَكَ لَهُ وَحَظًّا فِي ٱلْأَحْرَةً وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيرُهُإِنَّ الَّذِينَ أَشُتَرُواْ ٱلۡكَفُرَ بِٱلۡإِيمَٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا وَلَكُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّا نُتُلِي لَكُمُ خَيْرُلاً فَشِيهِمَّ إِنَّا نُمُلِ لَكُ مُ لِهُزُوادُوٓا إِنَّمَا وَلَكُمْ عَذَاكِمٌ مُهِينٌ ٥٨ مَّا كَانَأَلَّلَهُ لِيَذَرَّٱلْفُوْمِنِينَ عَإِمَآأَنْتُوْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلصَّلِيبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُو عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْنِي مِن رَّسُلِهِ مَن يَشَآَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلهُ عَ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَسَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ ۗ

عَظِيرُ ١ وَلَا يَحْسَرَنَّ أَلَّذِينَ بَعَكُونَ بَمَّاءَ اللَّهُ وُلَّكُ مِن فَضَلِهِ عَهُو

خَيُّرالْكُمُّ بَلْ هُوَشَرُّ لُكُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَابِخِي لُوْابِدِ يَوْمِٱلْقِيكُمَّ وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا مَتَ حَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقَيْرُ وَخَوْ أَغِنيآ أُسَبِّكُ مُ مَاقَالُهاْ وَقَتَّلَكُ ٱڵؙٲؙڹ۪ۢٮۑٓٱؠۼؘؽ۫ڔؘحقّ وَنقُولُ ذُوقُواْعَذَابَٱلۡحَرِيق۞ۮَ لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّأُ لِلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِرْلِلْعَبِيدِ ۞ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهُ عَهَدَ إِلَيْنَاۤ أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْنِينَا بَقُرَ إِن مَّأْكُلُهُ ٱلنَّاكِرُ قُلْ قَدْجَا بَكُر رُسُلُّ مِّن قَبِّلِي بَٱلْبَيْنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلاِقَتَالْتُهُوُ هُوْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِنَ كَذَّبُولَ فَقَدَكُذِّبَ رُسُلٌّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بَالْبَيِّنَتِ وَالزُّيرُوا لَحِتَابِ ٱلْمُنيرِهُ كُلُّ نَفِي ذَابِقَةُ ٱلْمُؤَتِّ وَإِنَّا لَوَفَّوْنَ أُجُورُكُرُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَن زُحْرِحَ عَنْ النَّارِ وَأَدْخِلَ لُجَّنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَّاهُ ٱلدَّنْيَآ إِلَّامَنَّعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ الله لا يَضِيعَ أَجُو المؤمِّنينَ ﴾ [ آل عمران : ١٧١ ] ؟

ج: المعنى – والله أعلم – لا يبطل جزاء أعمال من آمن برسوله وصدقه
 واتبعه وعمل بما أمر .

\* \*

س : ما المراد بالاستبشارين في الآيتين ﴿ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ... ﴾ [آل عمران : ١٧٠ ] ﴿ يستبشرون بنعمة من الله وفضل ﴾ [آل عمران: ١٧١ ] ؟

ج: المراد بالاستبشار الأول: السرور لإخوانهم الذين سيقبلون عليهم،
 والمراد بالثاني السرور لما سينالهم هم من فضل الله ونعمته.

ية ماافضا في قبله تعالى ﴿ يَعِمْ مِنْ اللَّهِ

س: ما المراد بالنعمة والفضل في قوله تعالى: ﴿ بنعمة من الله وفضل ﴾ [آل عمران: ۱۷۱]?

ج : بعض أهل العلم يقول: النعمة هي النواب والجزاء، والفضل هو الزيادة. ' وبعض العلماء يقول : النعمة والفضل هي الرحمة والرزق ، والله أعلم .

س: قوله تعالى : ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين
 لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يخزنون ﴾ [آل عمران: ١٧٠]،
 وعقبه قوله تعالى : ﴿ يستبشرون بنعمة من الله وفضل ﴾ [آل عمران: ١٧١]،
 هل في ذلك السياق لطيفة ؟

ج.: نعم يورد بعض أهل العلم هنا لطيفة ألا وهي : أن الشهداء كان استبشارهم

الأول هو سرورهم من أجل إخوانهم القادئين عليهم ، والاستبشار الثاني هو ُفرحهم لأنفسهم فقدموا فرحتهم لإخوانهم على فرحتهم لأنفسهم، والله أعلم .

س : من هم الذين استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، اذكر اثنين منهم ؟

ج: هم الذين ساروا مع رسول الله عليه الغد من يوم أحد إلى حمراء الأسد<sup>(۱)</sup> لما دعاهم النبي عليه الله إلى الحروج إليها لملاقاة عدوهم على ما بهم من ألم الجواح .

وكان منهم: أبو بكر والزبير رضي الله عنهما ، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ [آل عبران : ١٧٦] ، قالت لعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر ، لما أصاب رسول الله عليه على المشركون خاف أن يرجعوا قال : من يذهب في أثرهم فانتدب منهم سبعون رجلًا منهم أبو بكر والزبير (").

<sup>(</sup>١) وأكثر الروايات الواردة في هذا الباب – رغم ما يها من مقال – تفيد أنها همراء الأسد، ومن العلماء من قال: إن هذه الاستجابة من الصحابة كانت من العام المقبل حيث تواعد أبو سفيان ورسول الله على عمل المقاد في المقاد أبو سفيان ورسول الله على استاد صحيح ، والوارد فيه ضعيف . واختار ابن كثير رحمه الله أن الصحيح أن السياق نزل في شأن حمراء الأصد ، وكذلك اغتاره الطبري أيضا، وحمراء الأحد موطن، وسيأتي ذكره في سبب النول .
(٢) أخرجه البخاري ( ٤٠٧٧ ) ، ومسلم ( ٢٤١٨ ) .

س: هل صح لهذه الآية الكريمة سبب نزول: ﴿ الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ﴾ [آل عمران: ۱۷۲]؟

ج: لا أعلم لهذه الآية الكريمة سبب نزول سالمًا من العلل ، وقد ورد عند ابن أبي جاتم (كا عزاه إليه ابن كثير في التفسير ) ، أثر من طريق عكرمة قال : لما رجع المشركون عن أحدٍ قالوا : لا محملًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئسما صنعتم ، ارجعوا ؛ فسمع رسول الله على بذلك فندب المسلمون المنتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد – أو بئر أبي عينة (أ) فقال المشركون : نرجع من قابل ، فرجع رسول الله على فكانت تعد غزوة ، فأنول الله عزوج الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾ [آل عمران : ١٧٢] .

وقد اختلف في وصله وإرساله<sup>(۲)</sup> .

وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن الصواب إرساله<sup>٣٠</sup>.

\* \* \*

س: أليس كل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح قد أحسنوا ؟ فلماذا قبل في الآية الكريمة ﴿ .. للذين أحسنوا منهم واتقرا أجر عظم ﴾ [آل عمران : ١٧٧]؟

ج : إذا كان المراد أنهم أحسنوا في استجابتهم للرسول عَلِيْكُ لما دعاهم

<sup>(</sup>١) الشك من سفيان (أحد الرواة).

 <sup>(</sup>۲) فرواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ورواه محمد بن منصور عن سفيان بن عينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس منصلًا.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر ( فتح الباري كتاب التفسير ٧٧/٨ ) : ورجاله رجال الصحيح
 إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس .

وقد أصابهم القرح فنعم كلهم قد أحسنوا في ذلك وتكون ( من ) ، في قوله : ﴿ منهم ﴾ ، للتبيين .

ولكن قد يقال: إن من هؤلاء المستجيب لله والرسول قومًا محسنين معروفين بالإحسان قبل الغزوة أصلًا ، ومتقين كذلك ، فأضيف إلى إحسانهم وتقواهم استجابة لنداء رسول الله عَيْكُ فاستجابوا له مع ما بهم من قرح ، والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

# س : اذكر بعض الأذكار التي يقولها من خاف قومًا أو من حوَّفه قوم ؟

ج: من هذه الأذكار: قول: (حسبنا الله ونعم الوكيل) فقد قال الله سبحانه: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم إيمائا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴾ (١) عمران: ٢ الادرات.

وما ورد في قوله تعالى : ﴿ فخرج منها خائفًا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ﴾ [ القصص : ٢٦ ] .

وقوله تعالى : ﴿ ..إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ﴾ [ براءة : ٤٠ ] .

<sup>(</sup>١) ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ٥ حسبنا الله ونعم الوكيل ٥ قالها إبراهيم عليه السلام حين ألفي في النار ، وقالها محمد ﷺ حين قالوا : ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَد عَلِيْكُ حَين قالوا : ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَنَعَم الوكيل ﴾ ، أخرجه البخاري ( ٢٠٦٣ ) .

 <sup>•</sup> وفي رواية أخرى للبخاري ( ٤٥٦٤ ) عن ابن عباس قال : كان آخر قول إبراهيم حين ألقى في النار ٩ حسبى الله ونعم الوكيل ٩ .

وقوله تعالى : ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملتهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كتم آمتم بالله فعليه توكلوا إن كتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ﴾ [يونس : ٨٣ - ٨٣] .

ومن هذه الأذكار أيضًا قول ( اللهم اكفينهم بما شئت )(''.

\* \* \*

س : ما المراد بقوله تعالى هنا : ﴿ وَاتَّبَعُوا رَضُوانَ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران : 174 ] ؟

ج: المراد - والله أعلم - أنهم اتبعوا طاعة رسول الله عَلَيْكُ التي بها
 يرضى الله عز وجل عنهم.

\* \*

س: ماذا حدث للمؤمنين لما فرِّضوا أمرهم إلى الله عز وجل ؟
 ج: أعطاهم الله عز وجل من الجزاء أربعة .

 نعمة منه سبحانه<sup>(۱)</sup>، وفضل<sup>(۱)</sup>، وصرف السوء واتباع الرضا فرضًاهم عنه ورضي عنهم.

 <sup>(</sup>١) فقد قالها الغلام الذي ورد ذكره في حديث الملك والساحر والراهب والغلام وأصحاب
 الأخدود . أخرجه مسلم ( ١٣٠/١٨ ) .

وثمُّ حديث آخر في هذا الباب ، وفيه كلام وهو حديث : « اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » .

<sup>(</sup>٢) وهي العافية فلم يلقوا عدوهم.

<sup>(</sup>٣) وهو ما منَّ الله به عليهم من ثواب في الدارين .

س : قد يطلق العام في القرآن الكريم ويُواد به الحاص ، اذكر مثالًا لذلك ؟

ج: مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ﴾ [آل عمران: ١٧٣] فالناس عامة لكن أريد بها هنا الخصوص، فالمقول لهم ناس (وهم رسول الله عَلَيْنَ والمؤمنون)، والقائلون ناس (وهم إما أهل نفاق أو بعض الأعراب)، والذين جمعوا لهم ناس (وهم المشركون آنذاك أبو سفيان وأصحابه)، ومثال آخر قوله تعالى: ﴿ أَمْ يُحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ [النساء: ٥٤].

فالمحسودون ناس وهم رسول الله ﷺ ، والحُسَّد ناس وهم أهل الكتاب والمنافقون وأهل الشرك والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

س: هناك نعمة من الله قلما يلتفت إليها الناس ويولونها الشكر وهي
 نعمة كف الأذى عن المؤمنين ، اذكر ما يؤيدها من الكتاب العزيز ؟

ج : نعم وما أعظمها من نعمة وهي كف أيدي الظالمين عن أهل الإيمان ، قال الله تعالى :

- ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ﴾ [ المائدة : ١١ ] .
- وقال تعالى : ﴿ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ﴾ [ النساء : ٩٠] .
- وقال سبحانه: ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ [ الفتح : ٢٤] .

• وقوله تعالى : ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ﴾
 [ آل عمران : ١٧٤] .

#### \* \* \*

## س: اذكر بعض الأدلة على زيادة الإيمان ؟

ج: الأدلَّة على ذلك كثيرة منها:

- قول الله تبارك وثعالى : ﴿ فزادهم إيمانًا ﴾ [آل عمران : ١٧٣ ] .
  - وقوله تعالى : ﴿ ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾ [ الفتح : ٤] .
- وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةَ فَمَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ
   هذه إيمائًا ﴾ [ براءة : ١٧٤ ] .
- وقوله تعالى: ﴿ وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].
- وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادُهُمْ هَدَّى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ [ محمد : ١٧ ] .
  - وقال تعالى : ﴿ ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ﴾ [ المدثر : ٣٣ ] .
- ومن السنة: قول رسول الله عَلَيْكَةً : « يُخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برةٍ من خير ، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير »(^^.)

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤).، من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا ، وكذلك أخرجه مسلم ( ص١٨٢ ) .

ِ س : ما المراد بالشيطان في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا فَلَكُمُ الشَّيْطَانُ ... ﴾ [آل عمران: 170] ؟

ج: فريق من أهل العلم يقول: إن المراد بالشيطان الشيطان نفسه باعتبار
 ما يصدر منه من الوسوسة المقتضية للتثبيط.

وقيل: المراد الشيطان باعتبار ما يلقيه على لسان أتباعه من المنافقين
 فيتكلمون به لتثبيط المؤمنين.

 وقيل: المراد بالشيطان هنا شيطان من شياطين الإنس، قيل: إنه نعم بن مسعود.

والقول الأول أعم ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ يَخُوفُ أُولِياءُه ﴾ [ آل عمران : ١٧٥ ] ؟ . . اذْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال منها:

يخوفكم بأولياته(۱ كقوله تعالى: ﴿ لينذر بأسًا شديــًا ﴾
 [ الكهف: ۲] أي: لينذر ببأس ، وكقوله تعالى: ﴿ لينذر يوم التلاق ﴾
 [ غافر: ١٥] أي: لينذر بيوم التلاق .

والمعنى : أن الشيطان يوهمكم أن أولياءَه ذوو قوة وبأس شديد ، وذووً عددٍ وعُدد لِترهبوهم وتتركوا حربهم .

• ومنها : يخوفكم من أوليائه .

 <sup>(</sup>١) صح عن قتادة ( عن ابن جرير الطبري في التفسير ٨٢٥٦ ) أنه قال : يخوف والله
 المؤمن بالكافر ويرهب المؤمن بالكافر .

وقيل: يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين ، والله
 تعالى أعلم .

س: من هم الذين يسارعون في الكفر وما هي صفة مسارعتهم فيه ؟
 ج: المسارعون في الكفر فيهم أقوال ، منها :

أنهم المشركون، ومسارعتهم في الكفر تتمثل في تسارعهم في
 الأعمال المقوية للكفر كالتهوؤ لقتال النبي عليه وعاربة دينه وشرعه.

وقيل: إنهم المنافقون شهدوا بألسنتهم ألا إله إلا الله وأن محمدًا
 رسول الله ثم سارعوا في الردة إلى الكفر بعد إيمانهم.

• وقيل: هم قوم من اليهود كتموا صفة محمد عَلِيْكُم.

قلت : ولا يمتنع أن يدخل كل المذكورين في الآية ، والله تعالى أعلم . علم علم علم

س : في قوله تعالى : ﴿ يُربِيدُ اللهُ أَلا يَجعلُ لهم حظًّا في الآخرة ﴾ [آل عمران : ١٧٦] ، ردٌّ على المعتزلة وضح ذلك ؟

ج: نعم فيه رد على المعتزلة ، فالمعتزلة يقولون : إن الشر لا يقع بإرادة الله فكذّبوا في ذلك ، وقال سبحانه : ﴿ يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة ﴾ [آل عمران : ١٧٦] ، ونحو هذه الآية قوله تعالى :﴿ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا ﴾ [ المائدة : ١٤] ، وقوله تعالى : ﴿ ومن يُرد أن يضله يجعل صدره ضيفًا حرجًا كأنما يصعد في السماء ... ﴾ [ الأنماء : ١٥] ] .

س: قال بعض أهل العلم: إن الحزن على كفر الكافر طاعة ، والحزن على معصية المعاصي يعصي الله على معصية المعاصي يعصي الله عز وجل، ويحزنه أن يرى المسلم يرتد عن دينه إلى الكفر، فكيف يُنهى عن هذه الطاعة في قوله تعالى: ﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ آل عمدان: 177 ؟

هذه الطاعة في قوله تعالى : ﴿ وَلا يَحْوَنْكُ اللَّذِينَ يَسَارَعُونَ فِي الْكَفُو ﴾ ؟ ج : قال بعض أهل العلم إن المنبي عنه – والله أعلم – هو الإفراط في الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي ، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَالَمُ تَعْلَى لَا يَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلَّى ﴾ [ فاطل : ٨] ، وكما قال تعالى : ﴿ فَعَلْكُ بَاعِمِ نَفْسَكُ عَلَى آثارِهُم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بَهُمَا الحديث السَفًا ... ﴾ [ الكهف : ٢] .

وقيل قولٌ آخر وهو : أن المعنى : لا تخف أن يضرك كفر الكافرين ولا كيد الكائدين . والله أعلم .

#### \* \*

س: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ لن يضروا الله شيئًا ﴾ [آل عمران: ١٧٦]؟
 ج: المراد – والله أعلم – جملة أقوال ذكرها العلماء منها:

- لن ينقصوا من ملك الله عز وجل شيئًا بكفرهم().
  - أنهم لن يضروا أولياء الله عز وجل شيئًا .
  - الثالث أن المعنى جارٍ على ظاهره ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) كا جاء في حديث أني ذر في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه
تبارك وتعان : ١ ... يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » .

## س: ما هو سبب مسارعة المسارعين إلى الكفر؟

ج : سببها– والله أعلم – طمعهم في الدنيا ، وقبل ذلك إرادة الله عز وجل ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة، فلذلك خذلهم الله سبحانه وتعالى .

#### \* \* \*

س : وضح المعنى الإجمالي لقول الله تعالى ﴿ إِن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئًا ولهم عذاب أليم ﴾ [ آل عمران : ۱۷۷ ] ؟

ج: قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في معناها: يعني بذلك جل ثناؤه: المنافقين الذين تقدم إلى نبيه عَلِيْكُ فيهم أن لا يحزنه مسارعتهم إلى الكفر، فقال لنبيه عَلِيْكُ : إن هؤلاء الذين ابتاعوا الكفر بإيمانهم فارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه ، ورضوا بالكفر بالله وبرسوله عوضًا من الإيمان لن يضروا الله بكفرهم وارتدادهم عن إيمانهم شيعًا ، بل إنما يضرون بذلك أنفسهم بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله ما لا قبَل لها به . والله أعلم .

#### \* \* \*

س: اذكر المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿ وَلا يُحسِن الذين كفروا أَمَّا
 تُملي هُم خيز لأنفسهم إنما تملي هم ليزدادوا إثمًا ولهم غذاب مهين ﴾
 آل عمران: ١٧٨ ] .

ج: المعنى – والله أعلم – لا يظن هؤلاء الكفار أن تأخيرنا لهم في هذه الحياة الدنيا خيرٌ لهم ، ولكن تأخيرنا لهم وإطالتنا أعمارهم في هذه الحياة الدنيا ؛ ليكتسبوا معاصي فيزدادوا آثامًا مع آثامهم ويحملوا أوزارًا مع أوزارهم ، والله تعالى أعلم . س: من المخاطب بقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ اللهَ لِيْدُو المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْهَ عَلِيه حَتَى يَمِزَ الحَّيثُ مِنَ الطّيبِ ﴾ [آل عمران : ١٧٩]؟ وضح معنى هذه الآية الكريمة؟

ج: لأهل العلم في تحديد المخاطب بالآية أقوال:

منها: أن المخاطب هم المشركون، والمعنى: ما كان الله ليترك أهل
 الإيمان على ما أنتم يا أهل الكفر من كفر وشقاق وعداوة النبي عَيِّلِيَّة حتى
 يُدُرُق بين المؤمن والمنافق بما يلقيه من ابتلاءات ومحن وشدائد وقتل وجراح.

 ومنها: أن المخاطب هم المؤمنون، والمعنى: ما كان الله ليذركم يا أهل الإيمان على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين حتى تأتيكم المحن فيفرَّق بينكم وبين أهل النفاق وتعلموا – بما يسوقه الله من ابتلاءات – المؤمن الصابر من المنافق الفاجر، والله تعالى أعلم.

 وثمَّ قول آخر : أن الخطاب للمشركين ، والمعنى :: ما كان الله ليذر ما في أصلابكم ممن كتب الله له الإيمان في أصلابكم حتى يفصل بينكم وبين أولادكم المؤمنين الموجودين في أصلابكم ، والله أعلم .

## س : ما هو وجه إيراد قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهَ لَيَطَلَعُكُمْ عَلَى الْغَيْبُ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ، في ثنايا الآية الكريمة ؟

ج: المعنى – والله أعلم – أن الله عز وجل أراد أن يخبركم بأهل الإيمان منكم وأهل النفاق ، وجرت حكمته وسنته ألا يطلع أحدًا على الغيب فيقال له : هذا مؤمن وهذا منافق ( إلا من اجتباهم من الرسل ) ، فأراد الله عز وجل أن يطلعكم على أهل الإيمان وأهل النفاق بطريقة غير الاطلاع على الغيب ، وهذه الطريقة هي الابتلاءات والمحن التي بها تتعرفون على مؤمنكم من المنافق الموجود معكم . والله أعلم .

س: قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ الله يَجْنِبِي مَنْ رَسُلُهُ مِنْ يَشَاءَ ﴾ [آل عمران : ١٧٩ ] ، يجتبيهم هنا بماذا ؟

ج: بعض أهل العلم يقولون: إن المراد بالاجتباء هنا: الاجتباء بالاطلاع على بعض الغيب فيختار الله عز وجل بعض رسله لإطلاعهم على بعض غيبه بإذنه سبحانه ، كما قال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا ﴾ [الجن: ٢٦ و ٢٧].

وقال بعض العلماء: إن المراد بالاجتباء: اختبار من يشاء من الرسل لتفضيلهم على غيرهم ، والله أعلم .

س : قوله تعالى : ﴿ فآمنوا بالله ورسله ﴾ [ آل عمران : ١٧٩ ] ، هل فيه إيماء إلى شيء ؟

ج: نعم - والله أعلم - فيه إرشاد إلى التصديق وعدم التشوف إلى علم الغيب ، والمعنى – والله أعلم – لا تشتغلوا بما لا يعنيكم من محاولة معرفة الغيب والاطلاع عليه ، فليس لكم سبيل إلى ذلك ، ولكن اشتغلوا بما يعنيكم من الإيمان والتصديق، والله تعالى أعلم .

س: ما هو الفرق بين الشح والبخل؟

ج: بعض أهل العلم يقول : الشح والبخل بمعنى واحد . وبعضهم يقول:

البخُل: هو الأمتناع من إخراج ما حصل عندك.

والشح : الحرص على تحصيل ما ليس عندك .

وقيل : الشح هو البخل مع حرص . والله أعلم .

س: ما هو المراد بالبخل في قوله تعالى ﴿ ولا يحسبن اللذين بيخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ [آل عمران: ١٨٠]؟

ج. جمهور العلماء على أن المراد بالبخل هنا : هو البخل بالمال الواجب
 على الإنسان إخراجه ، وممن منع ما ليس بواجب عليه فليس ببخيل يستحق
 الوعيد الشديد الوارد في الآية الكريمة .

وبعض أهل العلم يقول: إن المراد بالبخل هنا: البخل بالعلم؛ إذ العلم فضل أيضًا كما قال تعالى: : ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، فاليهود كتموا صفة النبي عَلِيْكُ..

والقول الأول أقوى وعليه الأكثر ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ ، وما ورد عن رسول الله ﷺ في ذلك وسيأتي إن شاء الله .

#### \* \* \*

س: وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون بما
 آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شر لهم ﴾ [آل عمران: ١٨٠]؟
 ج: المعنى – والله أعلم –: لا يحسبن البخيل أن جمعه المال وبخله بإخراج
 الواجب عليه فيه ينفعه، بل هو مضرة عليه في أخراه ، بل وفي دِنياه أيضًا.
 والله أعلم.

#### \* \* \*

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ [ آل عمران : ١٨٠ ] ؟

ج: أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> في صحيحه ما يوضح معنى الآية الكريمة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (حديث ٤٥٦٥).

وذلك بما رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهِ : ﴿ مَن آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثل له ماله شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوِّقه يوم القيامة ، يأخذ بلهزمتيه – يعني بشدقيه – يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ﴾ [آل عمران : ١٨٥] ، إلى آخر الآية .

### \* \* \*

س: اذكر بعض الآثار والأحاديث والآيات الواردة في ذم البخل
 وبيان سوء عاقبة البخيل ؟

ج: أما الآيات فمنها:

- قوله تعالى : ﴿ وَلا يُحسِن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو
   خيرًا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير ﴾ [آل عمران : ١٨٠].
- وقوله تعالى : ﴿ .. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون
   ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئًا ﴾ [ النساء : ٢٧ ] .
- وقوله سبحانه: ﴿ وَالله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون
   وبأمرون الناس بالبخل ومن يتولً فإن الله هو الغني الحميد ﴾ [ الحديد : ٣٣
   و ؟ ؟ ] .
- وقال تعالى: ﴿ هَا أَنْتِم هُؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم
   من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا
   يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ [ محمد : ٢٦ ].
- وقال تعالى : ﴿ ومنهم من عاهد الله ائن آتانا من فضله لنصدقن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (حديث ٤٥٦٥).

ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ [ براءة : ٧٠ – ٧٧ ] .

- وقال تعالى ﴿ ... وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره
   للعسرى ﴾ [ الليل : ٨ ١٠ ] .
- ولما انطلق أصحاب الجنة متخافين يقولون: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أصبحت قريتهم كالصريم.
- وقال تعالى : ﴿ ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾
   [الحشر: ٩].

أما أحاديث النبي عَلِيلَةٍ فكثيرة في هذا الباب ، منها :

- قوله عليه الصلاة والسلام: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا «'').
- وقال عليه الصلاة والسلام: « إن أهل النار كل جعظري جوًاظ مستكبر جماع مناع ، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون (¹¹).
- وقال النبي عَلِيْظُةِ : « وشر ما في رجل شح هالع وجبن خالع ، (^).

أخرجه البخاري ( مع الفتح ٢٠٤/٣ ) ، ومسلم ( ٩٥/٧ مع النووي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ٢١٤/٢ )، والحاكم في المستدرك ( ٢٩٩/٢ ) بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ( ٣٠٢/٢ ) ، وأبو داود ( ٣٥١١ ) من حديث أبي هربرة رضي الله
 عنه مرفوعًا .

- وقال النبي عَيِّلِيَّة : ا مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من تُديهما إلى تراقيهما ، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على حلده حتى تُخفي بنانه (). وتعفو أثره (). وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع ا ().
- وقال رسول الله ﷺ : ( من سيدكم يا بني سلمة ؟ قلنا : جدُّ بن قيس على أنا نبخَّلُهُ ) قال : ( وأي داءٍ أدوأ من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح »(<sup>1)</sup>.

وكان عمروً على أصنامهم في الجاهلية ، وكان يولم عن رسول الله ﷺ إذا تزوَّج .

- وقال رسول الله ﷺ: ﴿ يَا ابن آدم إنك إن تبدّل الفضل خيرٌ لك وإن تمسكه شرٌ لك ولا تُلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلي (\*).
  - وثبت في عدة أحاديث أن النبي عَلِيْكُ كان يتعوذ من البخل<sup>(۱)</sup>.

١) أي : تكون طويلة حتى تغطى أصابعه .

٢) أي: تكون طويلة حتى تلحق بالأرض وتمحو أثر خطاه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٣٠٥/٣ ) ، ومسلم ( ١٠٧/٧ ) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في الأدب المفرد حديث ( ۲۹۷ ) من حديث جابر بن عبد الله
 رضي الله عنهما مرفوعاً . وإسناده صحيح .

وقد رواه الحاكم في مستدركه ( ٢١٩/٣ ) ، ( ١٦٣/٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، لكن فيه : وبل سيدكم بشر بن البراء بن معرور » . وقوله : « وأي داء أدوى من البخل » أخرجه البخاري في صحيحه ( مع الفتح ٩/٩ ) موقوفًا على أبي بكر رضي الله عنه .

أخرجه مسلم ( ۱۲٦/۷ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٦) منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الكلمات ويحدثهن =

وثبت عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم "<sup>(1)</sup>.

• وثبت عن النبي عَلِيْظَةً أنه قال : ﴿ إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَ يَقُولُ يَوْمُ القّيَامَةُ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ... ﴾ الحديث ، وفيه : ﴿ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي... ﴾ الجديث".

عن النبي ﷺ: ١ والمهم إني أعوذ بك من الجين وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك
 أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ١ أخرجه
 البخاري ( ١٧٨/١١ مع الفتح ) ، ومسلم ( ٢٩٦/٨ مع النوري ) .

وشها : حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله على يخل يخول : « اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهم وأعوذ بك من البخل » أخرجه البخاري ( ١٧٩/١١ ) ، ومسلم ( مع النووي ٢٩/١٧ ) . ومنها : حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله على يقول ، كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليا ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشج ومن دعوة لا يستجاب لها » . أخرجه مسلم ( مع النووي ٤١/١٤ ) . أن عدم المراوي ١٤/١٤ . والناس المراوي ١٤/١٤ . . . .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٣٤/١٦ مع النووي ) .

- وقال النبي عَلَيْكَةً : ( من آناه الله مألا فلم يؤد زكانه مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زيبتان يُطوِّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا : ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون ﴾ [آل عمران : ١٨٠]().
  - وقال النبي ﷺ: و لا يأتي رجل مولى له يسأله من فضل عنده فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمظ فضله الذي منع ١٠٠٨.
- وقال رسول الله ﷺ: « يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعًا أقرع يفرُّ منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك ، قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه <sup>(7)</sup> وقال رسول الله عيش : « إذا ما رب النعم لم يُعط حقها تسلَّط عليه يوم القيامة فتخيط وجهه بأخفافها ».

وقال رسول الله ﷺ : ٥ من ترك بعده كنزًا مُثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول : من أنت ويلك ، فيقول : أنا كنزك الذي خلفت بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبع سائر جسده ١٠٠٠.

وقد تقدمت بعض الأحاديث في هذا الباب في أوائل هذه السورة المباركة فراجعها إن شئت .

وأنت رب العالمين ؟!! قال: استسقاك عبدي فلإن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي ».

أخرجه البخاري ( مع الفتح ٣٦٨/٣ ) ، والنسائي ( ٣٩/٥ ) من حديث أني هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد ( المسند ٥/٥ ) ، والنسائي ( ٨٢/٥ ) من طريق بهز بن حكيم
 عن أبيه عن جده مرفوعًا ، وإسناده حسن .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (مع الفتح ٣٣٠/١٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٤) صحيح وقد أخرجه أبو يعلى رحمه الله ( نقلًا من تفسير ابن كثير ٤٣٣/١ ) من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا .

أما الآثار ، فمنها :

عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي : أخبرني عن قول الله :﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ [ التوبة : ٣٤ ] قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( من كنزهما فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال ) (''.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية ﴿ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ قال: شجاع يلتوي برأس أحدهم (٢).

● وعن الأحنف بن قيس قال: ( جلست إلى ملا من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيقة حتى قام عليهم فسلم ، ثم قال : بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية ، ويعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو ، فقلت له : لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت ، قال : إنهم لا يعقلون شيئًا ، قال في خليل ، قال قلت : من خليلك ؟ قال النبي عالى : و يا أبا ذر أئبصر أحدًا ؟ » قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله ين حاجة له ، قلت : نعم قال : « ما أحب أن في مثل أحد ذمبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير » وإن هؤلاء لا يعقلون ، إنما يجمعون الدنيا ، لا والله لا أسأخم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله )<sup>(7)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٢٧١/١٣ ) ، وابن ماجه ( ١٧٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري ( ٤٣٦/٧ ) بإسناد صحيح إلى ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( مع الفتح ٢٧١/٣ )، ومسلم ( ٩٩٢ ) .

س: الرضا بالمعصية يُعد معصية ، اذكر ما يؤيد ذلك من كتاب الله
 عز وجل ؟

ج: الدليل على ذلك قوله تعالى :﴿ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير
 حق ﴾ [ آل عمران : ١٨١ ] فالمخاطبون ما قتلوا نبيًّا ، ولكن أسلافهم من
 اليبود هم الذين قتلوا الأنبياء بغير حق ، وهؤلاء أقروهم ورضوا بأفعالهم
 فتُسب القتل إليهم .

وهذا أيضًا كقوله تعالى : ﴿ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَدُمَ عَلَيْهُمْ رَبُّهُمْ بَدُنْبُهُمْ فسواها ولا يُخاف عقباها ﴾ [الشمس : ١٤ و ١٥ ] فالذي عقر الناقة واحد ولكن القبيلة ( تمود ) أقروه على ذلك فنسب الذنب إليهم جميعًا ، والله أعلم .

\* \* \*

 س: من هم القائلون: ﴿إِن الله فقير ونحن أغنياء﴾ [آل عمران: ١٨٨]؟
 ج: هم اليهود، وقد أطبق المفسرون على ذلك، وجاء في بعض الآثار أنهم قالوا ذلك لما نزلت آية<sup>(١)</sup> الصدقة، والله أعلم.

س: على أي أساس نُصب (قتلَهم) في قوله تعالى: ﴿ وقتلهم الأُنبياء ﴾ [آل عمران: ١٨١]؟

ج: نُصب على المفعولية أي: وسنكتب قتلهم الأنبياء .

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم ﴾ [آل عمران: ١٨١]؟

ج: المعنى – والله أعلم – : ذلك بما اقترفتموه من ذنوب سالفة
 وافتراءات على الله وقتل لرسل الله .

<sup>(</sup>١) أعني قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرضَ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له ﴾ [البقرة: ٢٤٥]:

س : هل عهد الله عز وجل إلى اليهود أن لا يؤمنوا لنبي حتى يأتيهم بقربان تأكله النار ؟

ج: الذي تستطيع أن غيرم به أن هذا العهد، وإن وجد لا يتطرق إلى نبينا عمد مَلِيَّكِيْم، وقد قال النبي عَلِيُّةِ: ﴿ وأحلت لِى الغناء ﴾ ، ثم بعد ذلك نقول : إن بعض أهل العلم قال : هذا كذب من اليهود في دعواهم ﴿ إِن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ﴾ [ آل عمران : ١٨٢] ، ومنهم من قال : إن ذلك كان ثابتًا في النوراة لكنه كان مثبًا فيها باستثناء عيسى ومحمد عليهما السلام فأخفى اليهود هذا الاستثناء والله تعالى أعلم (١)

\* \* \*

س : الاشتراك في المصيبة في الحياة الدنيا قد يهونها ، ولكن في الآخرة لا ينفع هذا الاشتراك ، وضح هذا بأدلته ؟

ج: ذكر الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء الصالحين مع أممهم وأذى أتوامهم لهم وحث نبيه عَيْلِكُ على الصبر كما صبروا ، فقال سبحانه : ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ﴾ [ الأحقاف : ٣٠ ] ، وقال

<sup>(1)</sup> وفي هذا الباب أخرج البخاري ( ٣١٦٤) ، ومسلم ( ١٧٤٧) من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي مَنْ الأنبياء فقال لقومه : لا يعجني رجل ملك بضائم أمرأة وهو يريد أن ييني يا ولك بين باء ولا أحد بني بيو ولك يين باء ولك أحد بني بيو ولك يين باء ولك أخد بني بيو ولك يرفع سقوفها ، ولا آخر ، اشترى غنمًا أو تحلفات وهو يتنظر ولادها ، وأنا مأمورة وأنا مأمورة الله عنه المحتمس : إنك مأمورة وأنا مأمورة لله عنه المحتمس المنام فجاءت حتى فتح الله عليم فجمع المنام فجاءت يمني النار - لتأكلها فلم تقعمها ، نقال : إن فيكم غلو لافياييني من كل قبلة رجل ، فلزقت يد رجل بهده المقال : فيكم الغلول فلياييني قبلتك ، فلزقت يد رجل بد لان المنام ، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا » .

عز وجل: ﴿ وَإِنْ كَذِيوكُ فَقَدْ كُذِب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير والكتاب المذير ﴾ [آل عمران: ١٨٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكَذَبُوكُ فَقَدُ كُذَب اللّذِينَ مَن قبلهم ﴾ [فاطر: ٢٥]، وقال سبحانه: ﴿ كَذَب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلَّ كذب الرسل فحق وعيد ﴾ [ق: ١٣ و١٤١] إلى غير ذلك من الآيات، فإن كان مشركو قريش قد كذبت أم من قبلهم وأوذي منهم أنبياؤهم كذلك ، فاصير إخوانك من الرسل. • وقال النبي عَلَيْكُ لفاطمة: ﴿ يا بنية إنه قد حلَّ بأبيك ما ليس الله بتارك

وقد قالت الخنساء :

منه أحدًا .. ٥.

ولولا كثرة الباكين حــولي على إخوانهم لقتلت نــفسى ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي أما في الآخرة فلا ينفع الاشتراك في العذاب، فإن الله سبحانه يقول: ﴿ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمة أنكم في العذاب مشتركون ﴾ [الزعرف: ٣٩].

\*\*

س: الموت شيء لا بد منه ، اذكر من الآيات ما يؤيد ذلك ؟
 ج: أما الآيات على ذلك فمنها :

- قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقَةَ المُوتَ ﴾ [ آل عمران : ١٨٥ ] .
- قوله تعالى : ﴿ أَينَا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ [ النساء : ٧٨ ] .
  - وقوله تعالى : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] .
- وقوله تعالى: ﴿قُل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم﴾ [الجمعة: ٨].

- وقال تعالى : ﴿ كُلُّ مَن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال
   والإكرام ﴾ [ الرحمن : ٢٦ و ٢٧ ] .
- وقال سبحانه : ﴿ كُل شيء هالك إلا وجهه ﴾ [ القصص : ٨٨ ] .
- وقال سبحانه : ﴿ .. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ﴾ [المؤمنون: ١٥] .
- وقال تعالى : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾ [ السجدة :

\* \* \*

س : ما المراد بمتاع الغرور في قوله تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الَّذِيا إِلَّا مَنَاعَ الغرور ﴾ [آل عمران : ١٨٥ ] ؟

ج: أما المتاع فقال جمهور المفسرين ما حاصله: إنه ما يتمتع به الإنسان
 وينتفع به ثم يزول ولا يبقى .

والغرور قيل : هو مصدر من قول القائل غرني فلان فهو يغرُّني غرورًا بضم الغين ، وأما إذا فتحت الغين من الغرور فهو صفة للشيطان الغرور الذي يغر ابن آدم حتى يدخله من معصية الله فيما يستوجب به عقوبته . قاله الطبري ، وقال أيضًا ﴿ إلا متاع الغرور ﴾ يقول إلا متعكموها الغرور والحداع المضمحل الذي لا حقيقة له عند الامتحان ولا صحة له عند الاحتبار فأتم تتلذذون بما متعكم الغرور من دنياكم ، ثم هو عابد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره ، يقول تعالى ذكره ولا تركنوا إلى الدنيا فسكنوا إليها فإنما أنتم منها بعد قليل راحلون انتهى .

وجاء في الغرور أقوال مختصرة منها: الغرور: الباطل، ومنها: أن
 العيش فيها يغر الإنسان بما يمنيه من طول البقاء.

وذكر بعض المفسرين عن سعيد بن جبير أنه قال: هي متاع الغرور لمن

لم يشتغل بطلب الآخرة ، فأما من يشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها . والله أعلم .

\* \* \*

س: اذكر معاني هذه الكلمات:

جمعوا لكم – فاخشوهم – حسبنا الله – نعم الوكيل – انقلبوا – نعمة من الله – وفضل – حظًا في الآخرة – ثملي – مُهين – الحبيث – الطيب – الحريق – قربان – البينات – الزبر – الكتاب المدير – زحزح ؟

ج :

| جمعوا لكم الجيوش وجمعوا لكم الجموع . احذروهم وخافوهم فإنه لا طاقة لكم بهم . كافينا الله . نعم الموكل إليه . انقلبوا . نعمة من الله إذ كل الله المعالمة أو والمعجرفي مليًا كه إمريم: ٢٤] | معناهـــا                                                                                                                                                                                                                                    | الكلمــة                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | احذروهم وخافوهم فإنه لا طاقة لكم بهم .<br>كافينا الله .<br>نعم الموكل إليه .<br>رجعوا .<br>عافية من الله إذ لم يلقوا عدوًا .<br>تجارة وربح ومزيد ثواب .<br>نصيبًا من الثواب فيها .<br>الإملاء: الإطالة في العمر والإنساء (التأخير) في الأجل، | فاخشوهم<br>حسبنا الله<br>نعم الوكيل<br>انقلبوا<br>نعمة من الله<br>فضل<br>حظًا في الآخرة |

أي: طويلًا ، وقول عمر عليه السلام: (ثم انطلق فلبثت مليًّا). مُذل مُخزي . مهين ألمنافق . الخبيث المؤمن . الطيب نار محرقة ملتهبة . الحريق البر الذي يُتقرب به إلى الله فقد يكون حُليًا أو قر بان متاعًا أو نحو ذلك ، وقد يكون صلاة ونحو ذلك لحديث : « الصلاة قربان » . الحجـج والبراهين القاطعـــة – الواضحات. الكتب المتلقاة من السماء ، فالكتب المزبورة أي : الزبر المكتوبة . البيِّن الواضح الجلي المضيء . الكتاب المنير أبعد وتنحى . زحزح

ه لَنُبُلُونَ فِيَ أَمُوَٰلِكُهُۥ وَأَنفُسُكُۥ مَعُنَّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابِمِن قَالِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوۤ ا أَذَى كَئِيًّا وَإِن تَصْبُرُواْ وَيَنْفُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مُمِّنَاقًا لَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلۡكِتَابُ لَٰبُيِّنُنَّا مُولِلنَّاسِ وَلَا تَكُمُّهُونَهُ, فَنَتَذُوهُ وَزَآءَ ظُهُورِهِ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا فِبَنْسَ مَايَشْتَرُونَ ۞ لَاتَحْسَانَّا لَّذِينَ يَفْرَحُونَ مَآ أَنَوَاْقَيُحِبُّونَ أَن يُحْسَدُواْ مَا لَرَيْفَ عَلُواْ فَلَا يَحْسَبَنَّهُم بَفَازَةٍ مِّنَ أَلْعَذَابٌ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيرُهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كِلْ شَيْ فِلَدِيرُ ۞ إِنَّ فِي خَلُوْ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَغُنِلَفِ ٱلنَّهِ إِلَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَل نَدُّرُ وَنَ لَلَهُ قَلَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُو بِهِيمُ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ لَذَكُرُ وَنَ لَلَهُ قَلَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُو بِهِيمُ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ اَلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَاٰذَا لِطِلَّا سُبْحَنَكَ فَقَنَا عَلَابَ ٱلنَّارِ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلُ النَّارَفَقَدُ أَخُرُيَّةٌ وَمَا لِلظَّلِينَ مِنُ أَضَارِ ۞ تَرَّنَآ إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِبْنَ أَنْءَامِنُواْ بِرَسِّكُمْ فَنَامَنَانَيْنَا فَأَغِيغُ لِنَا ذُنُوبَهَا وَكَفِّرْعَنَّا سِيِّعَالِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَٱلْأَثْرُ إِر ﴿ رَبَّنَا وَ إِنِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْتِزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَرَّةً إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ ٱلْمِيَادَ، فَأَسُجَّابَ لَكُمْ رَبُّهُمُّ أَنَّى لَآ أُضِيعُ مَّلَ عَلِم لِمِّنكُم

ِ؛ بِعُضَّ فِٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِو· ل وَقَانِكُواْ وَقُتِلُهُ ٱلأَكَفِّرَةٌ ،عَنُهُ سَ ، يَحْنِهَا ٱلْإِنْهَا ثُوَالِالِينَ عِنْدِٱللَّهِ وَاللَّهُ اللهُ لَهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ١ نَكُ ۚ قِلِكُ ثُمَّ مَأُ وَلِهُ مِجَهَنَّا مُؤْوِئُكُمُ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِرَ ٱلَّذِينَ ٱتَّ قَوَّا رَتَّوْنِهُ أَنْ يَجَنَّتُ بَحِيمِ مِن يَجِيهَا ٱلْأَنْوَانِ خِلاسَ فِيهَا نُزُلُامِّ عِندَاللَّهُ وَمَاعِنَلَاللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِٱلۡكِحَتَٰكِ لَنَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهُ وَمَا زِلَ إِلَيْكُةُ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِمُ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَايَشَٰ مَرُونَ بِعَايُتِ ٱللَّهِ ثُمَّا قَلِيالًا أَوْلَتِكَ لَهُ مُ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِنَّ لِلَّهَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ يَكَأْتُهُ الَّذِينَ، امَنُواْ اصْرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَالَّهُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يُفَعِّحُونَ ۞

س: ما هو وضع اللام في قوله تعالى: ﴿ لتبلون ﴾ [آل عمران: ١٨٦]؟
 ج: بعض أهل العلم يقول: هذه اللام هي لام القسم، والمعنى: والله
 لتبلون، والله أعلم.

\* \* \*

## س : ما هي صورة الابتلاء في المال وفي النفس ؟

ج : أما ضورة الابتلاء في المال فتتمثل في :

ذهابه ونقصانه .

ما فرض الله فيه من الزكوات والحقوق هل تؤدى إلى أهلها أم لا .

ماذا من وراء هذا المال هل من ورائه البطر والأشر وكفران النعم ،
 أم من ورائه الشكر والحمد .

أما صورة الابتلاء في النفس فتتمثل في :

المصائب أو الجراح والقتل.

ما فرض على الشخص من عبادات وجهاد وكلمة حق ونحو ذلك .

الأمراض والأسقام .

المصيبة بالأحباب والعشائر والأقربين ، والله أعلم .

\* \* \*

س: اذكر بعض صور الأذى التي يسمعها المؤمنون من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا ؟

ج: من صور هذا الأذى قول اليهود: عزيز ابن الله ، وقولهم: يد الله
 مغلولة ، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء ، وقولهم – مع النصارى –: نحن
 أبناء الله وأحباؤه، إلى غير ذلك ، وكذلك يسمعون من النصارى قولهم:

المسيح ابن الله ، وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة ، وقولهم : إن الله هو المسيح ابن مريم ، وطعن هؤلاء وأولئك في رسول الله عَلَيْكَ .

ومن صور الأذى التي تسمع من الذين أشركوا قولهم في رسول الله
 عَلَيْتُهُ : (ساحر – شاعر – مجنون – كذاب) إلى غير ذلك من الافتراءات ، وطعنهم في أصحابه كذلك .

وقد ورد في هذا الباب حديث أسامة بن زيد<sup>(١)</sup> رضى الله عنهما وفيه أنه قال : إن رسول الله عَلِيْكُ ركب على حمار على قطيفة فَدَكِيَّة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بنى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول ، وذلك قبل أن يُسلم عبد الله بن أبي ، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمَّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ، ثم قال : لا تغبِّروا علينا فسلم رسول الله عَلِيلَةِ عليهم ، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي ابن سلوَل : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقًّا فلا تؤذينا به في مجلسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه ، فقال عبد الله بن رواحة : بلي يا رسُول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك ، فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون ، فلم يزل النبي عَلِيلَة يُخفضهم حتى سكنوا ، ثم ركب النبي عَلِيلَة دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي عليه : « يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب – يريد عبد الله بن أبي – قال كذا وكذا » ، قال سعد بن عبادة : يا رسول الله اعف عنه وأصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ، ولقد اصطلح أهل هذه البُحيرة على أن يتوجوه

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٦٦ ) ، ومسلم ( مع النووي ۱٥٧/١٢ ) .

فيعصبونه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك ، فلدلك فعل به ما رأيت ، فعفا عنه رسول الله عَلَيْكَ ، وكان النبي عَلَيْكَ ، وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى ، قال الله عز وجل : ﴿ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا ﴾ [آل عمران : ١٦٦] وقال الله : ﴿ وقر كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسلًا من عند أنفسهم ﴾ إلى آخر الآية [ البقرة : ١٠٥] ، وكان النبي عَلَيْكَ يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم فلما غزا رسول الله عَلَيْكَ بدرًا فقتل الله به صناديد كفار قريش ، قال ابن إبي ابن سلول ومن معه من المشركين : هذا أمرٌ قد توَّجه فبايعوا الرسول عَلَيْكَ على الإسلام فأسلموا .

\* \* \*

س: ما المراد بالصبر في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ ذَلْكَ
 من عزم الأمور ﴾ [آل عمران : ١٨٦] ؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال ، فمنهم من قال: إن المراد بالصير هنا 
ترك المؤاخذة والمقابلة بالإساءة ، فيمر المؤمن باللغو مرور الكرام ويسمع أذاه 
بأذنه ويتغاضى عن ذلك ؛ لأنه أقرب إلى دخول المخالف في الدين ، كما قال الله 
تعالى : ﴿ وَإِذَا مروا باللغو مروا كرامًا ﴾ [ الغرقان : ٧٧ ] ، وكما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مروا باللغو مروا كرامًا ﴾ [ الغرقان : ٧٧ ] ، وكما قال تعلى يحسبون » [ والحائية : ١٤ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ خذ العفو وأمر 
كانوا يكسبون ﴾ [ الجائية : ١٤ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ خذ العفو وأمر 
ولا تستوى الجسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي يبنك وبينه 
عداوة كأنه ولي هم ﴾ [ أصلت : ٣٤ ] ، وكما قال سبحانه : ﴿ فاصبر كما صبر 
ولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ﴾ [ الأحقاف : ٣٠ ] إلى غير ذلك .

 ومن العلماء من يرى أن المراد بالصير هنا: الصير على مجاهدتهم والإنكار عليهم ، والصبر على التمسك بدينكم رغم طعن الطاعنين فيه ، والله تعالى أعلم .

س: من المراد بالذين أوتوا الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَحَدْ الله عَيْنَاقَ الله أَوْتُوا الكتاب ﴾ [آل عمران: ١٨٧] ؟

ج: لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال :
 الأول : هم اليهود والنصارى .

الاول : هم اليهود والنصاري . الثاني : هم اليهود خاصة .

اللي الما اليهود عجد

الثالث : هم كل العلماء .

س: إلى ماذا يرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ لَتِينَنه للناس ولا تَكْتَمُونُهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]؟

ج: في هذا قولان للعلماء:

فمنهم من قال : هذا يرجع إلى الكتاب ، فقوله : ﴿ لَتَبَيَّنَهُ ﴾ أي : لتبينن الكتاب .

ومنهم من قال : إن الضمير يرجع إلى محمد ﷺ ، والمعنى : لتبينن صفة محمد ﷺ وشأنه ولا تكتموا من ذلك شيئًا .

والقول الأول أعم: لأنه يدخل فيه القول الثاني ، ولا شك أن
 الذين أوتوا الكتاب مأمورون بتبيين كل الكتاب وعدم كتانه .

س: كيف أخذ الله الميثاق من الذين أوتوا الكتاب؟
 ج: أخذ الميثاق منهم على لسان أنبيائهم عليهم السلام.

\* \* \*

س: قوله تعالى : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه ﴾
 [ آل عمران : ١٨٧ ] هل ينسحب على علماء هذه الأمة أيضًا ؟

ج: نعم ينسحب على علماء هذه الأمة أيضًا ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وأخرج الطبري بإسناده إلى قتادة رحمه الله قال في هذه الآية : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم ، فمن علم شيئًا فليعلمه ، وإياكم وكتان العلم فإن كتان العلم هلكة ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين<sup>(۱)</sup>، كان يقال : ( مثل علم لا يُقال به كمثل كنزٍ لا ينفق منه ، ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب ) وكان يقال : ( طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واع ) هذا رجل علم علمًا فعلمه وبذله ودعا إليه ورجل سمع خيرًا فحفظه ووعاه وانتفع به .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم "فعلى العلماء أن يسلك بهم مسلكهم ، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئًا ، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي علي قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "".

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير ( ٨٣٢٤ ) بإسناد حسن إلى قنادة رحمه الله ، وقوله: كان يقال،
 لا يدرى من قائله .

<sup>(</sup>٢) أي : مسلك الذين أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم .

 <sup>(</sup>٣) له طرق متعددة عن رسول الله عليه ، وإن كانت مفردأتها لا تخلو من مقال إلا أن
بعض أهل العلم صححه بمجموع طرقه ، والله أعلم .

 وقال الرازي في تفسيره: اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصًا باليهود والنصارى فإنه لا يبعد أيضًا دخول المسلمين فيه ؛ لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب.

سُ : ما المراد بقوله تعالى: ﴿ واشتروا به ثُمَّا قليلًا ﴾ [آل عمران: ١٨٧]؟

ج: المعنى - والله أعلم -: أنهم أخفوا الحق وكتموه حفاظًا على
 جاههم ورئاستهم فخشوا إن أظهروا صفة محمد عَيْلِيَّةٍ أن تنتقل الرئاسة منهم
 إلى غيرهم وأن تذهب دنياهم ووجاهتهم فيها ، والله تعالى أعلم .

س : ما معنى قوله تعالى : ﴿ يَفُرْحُونَ بَمَا أَتُوا وَيَجُونَ أَنْ يَحْمَدُوا بَمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [ آل عمران : ١٨٨ ] ؟

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال :

- أن قومًا من اليهود كانوا يفرحون بما أنوه من أنواع الحبث والغش والتلبيس على ضعفة المسلمين ويحبون أن يُحمدوا بأنهم أهل برُّ وتقوى وصدق وديانة وعفاف .
- أنهم يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ، ويروجونها
   عند الرعاع ، ويجبون أن يحمدوا من الرعاع على ذلك .
  - وانظر ما سيأتي من أسباب نزول الآية الكريمة .

وقال الحافظ ابَن حجر رحمه الله : ولا مانع أن تكون الآية نزلت في كل ذلك أو نزلت في أشياء خاصة، وعمومها يتناول كل من أنى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه ، والله أعلم .

س : اذكر سبب نزول قول الله تعالى ؛ ﴿ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ﴾ الآية [آل عمران : ١٨٨]؟

به الوا وحبول الم يحملوا بما م يعلوا به الا يه أن المعلوات المعلول الله عبد المبارع الم المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله عليه الغزو تخلفوا عنه وفرحوا عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله عليه إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت فلا تحسبن الذين يفرحون .. في وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت فلا تحسبن الذين يفرحون .. في الآية آل عمران الممم عن شيء فكتموه إياه وأخيروه بغيره فأره أن قد استحمدوا إليه بما أخيروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أنوا من كتابهم ثم قرأ ابن عباس فوراد أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب، كذلك حتى قوله فيفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا في .

\* \* \*

# س : ما معنى أتوا <sup>(٣)</sup>؟ وما هو الذي أتوه ؟

ج: أتوا معناها فعلوا كقوله تعالى: ﴿ واللذان يأتيأنها منكم ﴾
 ا والذي أتوه فيه جملة أقوال منها:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٥٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) وأخرج البخاري أيضًا ( ٤٥٦٨ ) من طريق علقمة بن وقاص أن مروان فال لبوابه :
 اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لتن كان امرىء فرح بما أوتي وأحب أن يُحمد
 بما لم يعمل مُعدِّبًا لنعدين أجمعون .

<sup>(</sup>٣) تنبيه : ورد في الآية قراءة أخرى وهي ( آتوا ) بالمد ومعناها ( أعطوا ) .

- أنه كتمانهم ما عرفوا من الحق.
  - تبديلهم التوراة .
- إيثارهم الفاني من الدنيا على الثواب.
  - إضلالهم الناس.
- اجتماعهم على تكذيب رسول الله عَلِيُّكِ .
  - نفاقهم بإظهار ما في قلوبهم ضده .
  - اتفاقهم على محاربة رسول الله عليه .
    - تخلفهم عن الغزوات .

# س : اذكر حديثين في ذم المتشبع بما لم يُعط ؟

ج: الحديث الأول هو قول رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَ : « من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة " والثاني قوله عَيْنَا : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " .

أخرجه مسلم ص ١٠٤ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعًا وكذلك أخرجه البخاري ( ٢٠٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدخاري ( ٢١٣٥ ) ، ومسلم ( ٢٦٣٠ ) ، من حديث أسماء رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ : لا إن لي ضرة فهل على جناح أن أنشيع من مال زوجي بما لم يعطني ؟ فقال رسول الله ﷺ : لا المنشيع بما لم يُعط كلابس ثوني زور ١ .

وله طرق أخرى عن النبي عَلَيْكُم .

س: هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران ﴿ إِنْ فِي خَلَقَ السَموات ... ﴾ [آل عمران : ١٩٠ ] ثبت أن النبي يَهِيَّ قرأها في موطن فما هه ؟

ج: ثبت أن النبي عَلِيْكُ قرأها لما استيقظ لصلاة الليل ، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة – وهي خالته – قال : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله عَلَيْكُ في طولها حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، ثم استيقظ رسول الله عَلَيْكُ في فحلس يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران "ثم قام إلى شنُّ معلقة فنوضاً منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلى ... الحديث ".

س : وضح المعنى الإجمالي لقوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي خَلَقَ السَّمُواتُ والأرضُ واختلاف اللَّيلُ والنَّهارُ لآياتُ لأولي الألبابُ ﴾ [آل عمران: ١٩٠؟؟

ج: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى الآية يقول تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَى السَمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: هذه في ارتفاعها واتساعها ، وهذه في انتفاضها وكثافتها واتضاعها ، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت ويحال وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والحواص، ﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾ أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويقصر هذا ، ثم يعتدلان ثم يأتخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرًا ويقصر الذي كان طويلًا ، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ، ولهذا

<sup>(</sup>١) في بعض الروايات نص عليها فقال : ﴿ إِنْ فِي خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ ... ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧١/٣ مع الفتح ) ، ومسلم ( مع النووي ٣٥/١٧ ) من حديث
 ابن عباس رضي الله عنهما .

قال : ﴿ لآيات لأولِي الألباب ﴾ [آل عمران : ١٩٠] أي : العقول النامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جليانها .

● وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : وهذا احتجاج من الله عز وجل على قائل ذلك (أ) وعلى سائر خلقه بأنه المدير المصرّف الأشياء والمسخر ما أحب ، وأن الإغناء والإقتار إليه وبيده ، فقال جل ثناؤه : تدبروا أيها الناس واعتبروا فيما أنشأته وخلقته من اللسوات والأرض لمعاشكم وأفواتكم ، وفيما عقبت بينه من الليل والنهار فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم تنصرفون في هذا المعاشكم وتسكنون في هذا راحة لأجسادكم معتبر ومُذكر وآبات وعظات ، فمن كان منكم ذو لُب وعقل يعلم أن من نسبني إلى أني فقير وهو غني ، كاذب مفتر ، فإن ذلك كله بيدي أقلبه وأصرّفه ولو أبطلت ذلك لهلكه كما مع يسب إلى فقر من كان كل ما به عيش ما في السموات والأرض - بيده وإليه ، أم كيف يكون غنيًا من كان رزقه بيد غيره إذا شاء رزقه وإذا شاء حرمه ، فاعتبروا يا أولي الألباب .

\* \* \*

س : ما المراد بالذكر في قوله تعالى : ﴿ .. الذين يذكرون الله قيامًا
 وقعودًا وعلى جنوبهم .. ﴾ [آل عمران : ١٩١] ؟

ج : لأهل العلم أقوال في ذلك :

- فمنهم من قال: إن المراد بالذكر هنا: ( عموم الذكر ) .
  - ومنهم من قال: إن المراد بالذكر هنا: الصلاة.
  - ومنهم من قال: إن المراد بالذكر هنا: الخوف.

أما القول الأخير فلا وجه له عندي هنا ، والقول الثاني خاص ، وأعمها

<sup>(</sup>١) يعني : الذي قال : ﴿ إِن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ [ آل عمران : ١٨١ ] .

وأولاها القول الأول ، إذ هو ظاهر الكتّاب العزيز ، والثاني داخلٌ فيه ، والله أعلم .

#### \*\*\*

# س: هل يشرع للرجل أن يذكر الله عز وجل مضطجعًا ؟

ج: نعم يُشرع ذكر الله عز وجل مضطجعًا ؛ لقول الله عز وجل :
 ﴿ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ﴾ (١) [آل عمران: ١٩١].
 ولقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضِيمَ الصلاة فَاذَكْرُوا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم .. ﴾ [ النساء : ١٠٣].

ولقول النبي عَلِيَّكُم : ﴿ صَلَّ قَائمًا فَإِن لَمْ تَسْتَطَعَ فَقَاعَدًا فَإِن لَمْ تَسْتَطَعَ فعلى جنب (''')

ولقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي عَلَيْكُ يذكر الله على كل أحيانه)<sup>(7)</sup>.

وقال النبي عَلِيَاتُهُ : ٥ من تعار<sup>(١)</sup> من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله،

أخرج الطبري ( ٩٣٥٥ ) بإسناد ثابت إلى تعادة قوله : ﴿ الذين يذكرون الله قبامًا
 وقعودًا وعلى جنوبهم ﴾ وهذه حالاتك كلها يا ابن آدم فاذكره وأنت على جنبك
 يُسرًا من الله وتخفيفًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ١١١٧ ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت
 بي بواسير فسألت النبي عَلِيلًا عن الصلاة فقال : ٩ صل قائمًا ... ٩ الحديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ١٨/٤ مع النووي ) .

 <sup>(</sup>٤) التعار : هو البقظة مع صوت ، وذكر البعض أنه الاستيقاظ ، وذكر آخرون أنه التقلب
 على الفراش ليلًا مع كلام .

ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي – أو دعا – استجيب ، فإن توضأ قبلت صلاته "<sup>()</sup> .

س: في قوله تعالى: ﴿ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا ﴾ [آل عمران: ١٩١] محذوف دل عليه السياق ما هو هذا المحذوف؟

 ج: المحذوف هو قوله: (قائلين) والمعنى: ويتفكرون في خلق السموات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، والله أعلم.

س: وضح المعنى الإجمالي لقول أولي الألباب: ﴿ ربنا ما خلقت هذا
 باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ [ آل عمران: ١٩٩ ] ؟

ج: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي : ما خلقت هذا الحلق عبدًا ، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا ، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى ، ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا : ﴿ سبحانك ﴾ أي : عن أن تخلق شيئًا باطلًا ﴿ فقنا عذاب النار ﴾ أي : يا من خلق الحلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائص والعبب والعبث قنا عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا ، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعم وتجبرنا به من عذابك الألم ،

أخرجه البخاري ( ٣٩/٣ مع الفتح ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
 م فوغاً .

س: قال أولو الألباب: ﴿ ... إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ [آل عمران: ١٩٣]، وقال سبحانه: ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ... ﴾ [ التحريم: ٨]، ومن المسلمين من يدخل النار ثم يخرج كما في حديث المفلس وغيره فكيف نجمع بين الآيتين مع الحديث ؟

ج: أجاب بعض العلماء على هذا بأن حملوا قوله تعالى : ﴿ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ﴾ على انخلدين فيها .

وبعض العلماء أطلق الآية الأولى في المخلدين وغيرهم ، ولكن عنده الحزي نسبي ، شم يزال الحزي عن الموحدين إذا خرجوا من النـار ، والله أعلـم .

س : من المراد بالظالمين في قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَلظَالَمِينَ مَنَ أَنْصَارَ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] ؟

ج: ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالظالمين هنا المشركون ، وذلك
 لثبوت الشفاعة في أهل التوحيد ، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

س : من هو المنادي الذي ينادي للإيمان في قول أولي الألباب : ﴿ رَبَّا إننا سمعنا مناديًا يُنادي للإيمان .. ﴾ [ آل عمران : ١٩٣ ] ؟

ج : لأهل العلم قولان في ذلك :

أحدهما : أنه الرسول عَلِيْكُم ، وعليه الأكثر .

الثاني : أنه القرآن الكريم .

س: ما معنى اللام في قوله تعالى: ﴿ للإيمان ﴾ [آل عمران: ١٩٣٦؟ اذكر أمثلة لذلك؟

ُ ج : اللام هنا بمعنى ( إلى ) كقوله تعالى : ﴿ بأن ربك أوحى لها ﴾ [ الزلزلة : ٥ ] أي : أوحى إليها ، وكقول المؤمنين : ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾ [ الأعراف : ٣٤ ] أي : إلى هذا .

#### \* \* \*

س : طلب أولو الألباب من ربهم عز وجل أولًا ثلاثة أشياء وهي مغفرة الذنوب ، وتكفير السيئات ، والوفاة مع الأبرار ، اشرح المراد بكل منها ؟

ج: اعلم أولًا: أن الغفران: هو الستر والتغطية، والتكفير: كذلك هو التغطية، فالمعنى اللغوي للغفران والتكفير قريب جدًّا، بل قد يتحد، أما ما هو وجه دعائهم بقولهم: ﴿ اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ﴾ [آل عمران: ١٩٣] فللعلماء فيه أقوال:

- منها: أنهما بمعنى واحد وهو طلب محو الخطايا، والتكرير إنما هو للإلحاح في الطلب وللتأكيد عليه، فالمقام مقام دعاء، ويستحب الإلحاح في الدعاء.
- الثاني: أن المراد بالذنوب هنا الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر،
   كما قال تعالى: ﴿ إِن تَجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾
   [ النساء: ٣١].
- الثالث: المراد بالذنوب هي الذنوب التي تقدمت وسلفت ، والمراد بالسيئات هي الذنوب التي ستأتي .
- الرابع: أن المراد بالغفران ما يزول بالتوبة والاستغفار ، والمراد بالكفران ما تكفره الطاعة العظيمة .

الخامس: أن الذب ما ارتكبه الشخص مع علمه بكونه معصية ،
 والسيئة هي التي فعلت مع الجهل بكونها معصية وذنبًا .

أما قولهم: ﴿ وتوفنا مع الأبرار ﴾ [آل عمران: ١٩٣] ، فالأبرار أولًا قبل: هم الأنبياء والصالحون ، ومعنى قولهم توفنا مع الأبرار: اقبضنا إليك إذا قبضتنا في عداد الأبرار واحشرنا معهم ، وقبل: ألحقنا بالصالحين ، وقبل: وفقنا للعمل بأعمالهم حتى نحشر معهم ، والله تعالى أعلم .

## \* \* \*

س : ( الأبرار )<sup>(۱)</sup> قد تأتي بمعنى عام وقد تأتي بمعنى أضيق ، وضح ذلك ؟

ج: تأتي الأبرار أحيانًا بمعنى واسع وهو: (الصالحون) ، فيكون معنى الأبرار: الصالحين، أو جمع ( بَرُّ ) وهم الذين برُّوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه وخدمتهم له حتى أرضوه فرضي عنهم ، وأحيانًا تأتي بمعنى أضيق وهم أنهم أصحاب البمين ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الأبرار يشرون من كأس كان مزاجها كافورًا عينًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا ﴾ [الإنسان: وو٦]، كما قال سبحانه : ﴿ ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون ﴾ (") قال سبحانه : ﴿ ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون ﴾ (المطففين : ٧٢ و ٢٨ ] .

فالأبرار هنا هم أصحاب اليمين يشربون من كأس ممزوجة ( مخلوطة ) من تسنيم ، والتسنيم يشربها المقربون ، فالمقربون يشربون من التسنيم صرفًا ( خالصة ) وتمزج هذه العين لأصحاب اليمين مزجًا ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) وأصلها من الاتساع مأخوذ من البرّ .

 <sup>(</sup>٢) مطلع الآيات : ﴿ إِن الأبرار التي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ... ﴾ [ الطففين : ٢٣ – ٢٨ ] .

 س: ما المراد بقولهم: ﴿وَوَلَتُنَا مَا وَعَدْتُنَا عَلَى رَسَلُكُ ﴾ [آل عمران: ١٩٤]؟
 ج: الأظهر أن المراد ربنا وآننا ما وعدتنا على ألسنة رسلك عليهم الصلاة والسلام .

وثمَّ قول آخر وهو : ربنا وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك ، والله أعلم .

س : قد علم أولو الألباب أن ريهم عز وجل لا يخلف الميعاد فما هو وجه قولهم : ﴿ رَبَّنَا وَاتَّنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رَسَلُكَ وَلاَ تَخْزَنَا يَوْمُ القَيَامَةُ إِنْكَ لا تخلف الميعاد ﴾ [ آل عمران : 194 ] ؟

ج: لأهل العلم في ذلك أقوال:

- منها: أن الله عز وجل أعلمهم على ألسنة رسله عليهم السلام أنه ناصرهم ومُعزهم ومُعلى دينه وكلمته فسألوا ربهم عز وجل أن ينجز لهم ما وعدهم عاجلًا غير آجل ، فكأنهم قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر ولكن لا صبر لنا على حلمك فعجًل خزيهم وانصرنا عليهم.
- الثاني: أنهم قالوا: إنك لا تخلف الميعاد من باب سؤال الله
   عز وجل بصفاته وأفعاله كما يقول القائل: اشفني أنت الشافي.
- الثالث: أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع ، كما قال :
   قال رب احكم بالحق ﴾ [الأنبياء: ١١٦] وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحق .
- الرابع: أن الله سبحانه وعد من آن بالجنة فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون الحزي والعقاب.

وقريب منه ما ذكره الطبري حيث قال : قال بعضهم : ذلك قول خرج

غرج المسألة ومعناه الحبر ، قالوا : وإنما تأويل الكلام ﴿ ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ﴾ [آل عمران : ١٩٣] لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة ، قالوا : وليس ذلك على أنهم قالوا : (إن توفيتنا مع الأبرار فأنجر لنا ما وعدتنا ) ؛ لأنهم قد علموا أن الله لا يخلف الميعاد ، وأن ما وعد على ألسنة رسله ليس يعطيه بالدعاء ، ولكنه تفضل بابتدائه ثم ينجزه . والذي اختاره ابن جرير نحو القول الأول الذي قدمناه، أي : لا صبر لنا

على أناتك و حلمك عنهم فعجل لهم (" خزيهم ولنا الظفر عليهم .. والله أعلم .

# س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ بعضكم من " بعض ﴾ [آل عمران:

ج: قوله تعالى : ﴿ بعضكم من بعض ﴾ فيه أقوال منها :

رجالكم مثل نسائكم في ثواب الطاعة .

بعضكم من بعض في الموالاة والنصرة في الدين كما قال:
 ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ [ براءة : ٧١ ] .

## \* \* \*

# س : كيف تجري الأنهار من تحت الجنات ؟

ج: بعض أهل العلم يقولون: تجري من تحنها ، أي: من خلالها ،
 وبعضهم يقول: تجري من تحنها ، أي: من تحت قصورها .

9 140

<sup>(</sup>١) أي : لأهل الكفر .

<sup>(</sup>۲) قبل: إن ( من ) في قوله تعالى: ﴿ من بعض ﴾ بمعنى الكاف فيكون المعنى بعضكم كبعض.

س: اذكر حديثًا في فضل: (الذين قاتلوا في سبيل الله وأوذوا في
 سبيله)?

ج: أخرج الطبري رحمه الله من حديث عبد الله بين عمرو بن العاص قال: لقد سمعت رسول الله عليه يقول: « إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الذين تُنقى بهم المكاره ، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا ، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يموت ، وهي في صدره ، الله يندعو يوم القيامة الجنة ، فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول : أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقلوا، وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب ، وتأتي الملاككة فيسجدون ويقولون : ( ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين وتأتوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي ) ، فتدخل الملائكة عليهم من كل باب ﴿ سلام عليكم وأوذوا في سبيلي ) ، فتدخل الملائكة عليهم من كل باب ﴿ سلام عليكم كا صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ [ الرعد: ٢٤ ] أ(").

\* \* \*

س: على المسلم أن يكون كيسًا فطئًا عاقلًا ورعًا، لا يغتر بما عليه أصحاب الدنيا من دنياهم، فكل ذلك ذاهب لا مفر وزائل لا محالة، والباقيات الصالحات خير عند ربك من ذلك كله، والمتاع الذي يعيش فيه الكافر إنما هو إلى حين، اذكر من الآيات ما يوضح ذلك ؟

ج: الآيات في هذا الباب كثيرة نورد منها:

قول الله تعالى : ﴿ أَيُحسبونَ أَنمَا نَمَدهم به من مالٍ وبنين نسارع لهم
 في الخيرات بل لا يشعرون ﴾ [ المؤمنون : ٥٥ و ٥٦ ] .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ( ٨٣٧٠ ) .

- وقال تعالى: ﴿ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلًا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ﴾ [آل عمران: ١٩٦ - ١٩٨].
- وقال تعالى : ﴿ مَا يُجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ﴾ [ غانر : ٤ ] .
- وقال تعالى: ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ﴾ [آل عمران: ١٤].
- وقال تعالى : ﴿ وَلا يُحسِنُ الذينَ كَفْرُوا أَمَّا نَمْلِي لَهُمْ خَيْرِ لأَنْفَسَهُمْ
   إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب مهين ﴾ [آل عمران : ١٧٨] .
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾ [يونس: ٦٩ و ٧٠].
  - وقال تعالى: ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابًا وسررًا عليها يتكنون وزخرفًا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ﴾ [ الزخرف: ٣٣ - ٣٥ ] .
  - وقال سبحانه عن قارون : ﴿ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظً عظيم ،
     وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه

- من دون الله وما كان من المنتصرين ... ﴾ [ القصص: ٧٩ ٨١ ] .
- وقال تعالى : ﴿ نُمتعهم قليلًا ثُم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾
   [ لقمان : ٢٤ ] .
- وقال تعالى : ﴿ فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا ﴾ [ الطارق : ١٧ ] .
- وقال تعالى : ﴿ أَفَمَن وَعَدَنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُو لَاقِيهُ كَمَن مَتَعَنَاهُ
   متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾ [القصص: ٦١].
- وقال تعالى : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ [الأعراف :
   ١٨٢] .

#### \* \* \*

س: ما معنى قوله تعالى : ﴿ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ﴾ [آل عمران : ١٩٦٦] ؟

ج: المعنى – والله أعلم –: لا تغتر بما فيه الكفار من سلامة في أسفارهم ورجوعهم وأرباح في تجارتهم وترقيهم في مناصبهم واستمتاعهم بدنياهم ، فكل ذلك متاع فانٍ زائل يُمتعون به ، ثم مأواهم إلى النار ، هي مثواهم وبئس المصير .

## س: من أهل الكتاب طائفة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر وهم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبينا محمد ﷺ.

اذكر بعض الآيات الدالة على ذلك ؟

ج: من هذه الآيات ما يلي:

• قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلِ الكِتابِ لَمِن يَوْمِن بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلِ إِليَّكُمْ

وما أُنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمُنَا قليلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ﴾ [آل عمران : ١٩٩ ] .

- وقوله تعالى : ﴿ وَمَن قوم مُوسَى أَمَة يَهدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدَلُونَ ﴾
   [ الأعراف : ١٥٩ ] .
- وقوله تعالى: ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [ القصص: ٥٢ - ٤٥].
- وقوله تعالى: ﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الحيرات وأولئك من الصالحين ، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ﴾ [آل عمران: ١١٣ ١١٥].
- وقوله تعالى : ﴿ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من
   قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد
   ربنا لمفعولًا ويخرون للأذقان بيكون ويزيدهم خشوعًا ﴾ [ الإسراء : ١٠٧ -
- وقوله تعالى: ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا
   يستكبرون ﴾ [ المائدة : ٨٦] .

ُ ومن هؤلاء عبد الله بن سلام ، والنجاشي ، وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهم وغيرهم . س : ما هو أصل معنى الرباط ، وما معنى ﴿ ورابطوا ﴾ [آل عمران : ٢٠٧٠

ج: أصل الرباط: أن يربط كل فريق من المتحاربين خيله أو إبله بالنغر
 استعدادًا للآخر. ومعنى: ﴿ ورابطوا ﴾ أي: أقيموا في الثغور مرابطين
 خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم. وسيأتي في ذلك مزيد إن شاء الله.

\* \* \*

س: ما معنى قوله تعالى: ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]؟

ج: أما قوله تعالى : ﴿ اصبروا ﴾ ففيه أقوال منها :

 اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا لرخاء ، فلا تدعوه لخوف ولا لفقر ولا لجوع ولا لنقص في الأنفس والثمرات ولا يطغيكم الغنى كذلك فتنصرفوا عن دينكم، ويلتحق بهذا الصبر على فرائض الله عز وجل وأوامره .

ومنها: (اصبروا) على البلاء والأمراض.

• ومنها : ( اصبروا ) على لقاء العدو . . . .

والذي يظهر لي أن كل هذا يدخل في قوله تعالى : ﴿ اصبروا ﴾ ، والله أعلم .

 أما قوله تعالى: ﴿ وصابروا ﴾ أي: صابروا عدوكم فغالبوهم في الصبر على شدائد الحروب ولا تهنوا في ابتغائهم.

وقيل : صابروا عدوكم أي : نازلوهم وقاتلوهم .

فإن قيل : فهذا المعنى يدخل في قوله : ﴿ اصبروا ﴾ فيجاب بأن هذا من باب عطف الخاص على العام كما قال تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ [ البقرة : ٣٣٨ ] . أما قوله تعالى: ﴿ ورابطوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]: المرابطة هي
 المرابطة على الثغور لدفع شر الأعداء وحفظ بيضة المسلمين.

وقيل : إن المراد بالمرابطة : انتظار الصلاة بعد الصلاة لحديث : ( . . وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط (`` .

وقيل: إن المراد بقوله تعالى: ﴿ اصبروا ﴾ كل ما يتعلق بك
 وحدك من صبر على التكاليف وصبر على البلاء وصبر على الجهاد و ...
 ﴿ وصابروا ﴾ كل ما كان مشتركًا بينك وبين غيرك .

﴿ ورابطوا ﴾ المرابطة : الاحتراز عن الأخلاق الذميمة ، والمحافظة على الأخلاق الحميدة .

 وقال البعض: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء؛ لعلكم تفلحون في دار البقاء، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

## س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ؟

ج: من هذه الأحاديث ما يلي:

قول رسول الله عَلِيُّكُ : « كُلُّ الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (حديث ٢٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الدرجات و قالوا: الله يه الحطايا ويرفع به الدرجات و قالوا: بل يا رسول الله ، قال: و إسباخ الوضوء على المكاره وكبرة الحطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفي رواية: و فذلكم الرباط فذلكم الرباط ».

ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويُؤمن من فُتان القبر ٥(١).

- وقول رسول الله عليه : ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأُجري عليه رِزْقُهُ وأمن الفُتَان ('').
- وقول النبي ﷺ: ١ .. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله الشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة ففي الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع »<sup>(٣)</sup>.
- وقول النبي عَلَيْكُ : ( رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها )\*\*.
- وعن سهل ابن الحنظلية رضى الله عنه قال: إنهم ساروا مع رسول الله عَلَيْتُ عم عنين فأطنبوا (1) السير حتى كانت عشية فحضرت صلاة عند زسول الله عَلَيْتُ فجاء رجل فارسي فقال: يا رسول الله إني انظلفت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة (2) آبائهم بظُونِهم (1) وتعمهم (2) وشائِهم (1) اجتمعوا إلى حين فتبسم رسول الله عَلَيْتُ وقال: « تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله ) ثم قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم والنسائي من جديث سلمان رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا .

 <sup>(\*)</sup> أخرجه البخاري ( ۲۸۹۲ ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا .
 (٤) أطنبوا أي : أسرعوا السير فتعبت بعض الإبما، من قوله: أطنب في الكلام إذا بالغرفيه .

<sup>(</sup>٥) أي : جاءوا جميعًا لم يتخلف منهم أحدً .

<sup>(</sup>٦) الظعن: المراد بهن النساء.

النعم: المراد بها الإبل.

<sup>(</sup>A) جمع شاة .

و من يحرسنا الليلة ؟ ، قال أنس بن أبي مرثد الغنوي : أنا يا رسول الله عليه ققال له رسول الله عليه فقال له رسول الله عليه فقال له رسول الله عليه : « استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا تُغرَّن (ولا يُغرَّن) (امن قبَلِك ، فلما أصبحنا خرج رسول الله عليه إلى مصلاه فركع ركعتين ، ثم قال : « هل أحسسم فارسكم ؟ ، قالوا : يا رسول الله عليه ين إذا قضى صلاته وسلم فقال : « أبشروا فقد جاء فارسكم ، فبعمل رسول الله عليه فقل المنظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله عليه فسلم وقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله عليه فسلم وقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب طبه أر أحدًا ، فقال رسول الله عليه : « هل نزلت الليلة ؟ » قال : لا ، فلم أر أحدًا ، فقال رسول الله عليه : « هل نزلت الليلة ؟ » قال : لا ، فلم الميل أو قاضيًا حاجة (" . فقال له رسول الله عليه أن لا تعمل بعدها (" . قال . لا ،

<sup>(\*)</sup> أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه .

أي: لا يأتينا العدو من ناحيتك على غفلة أو غرة .
 (١) المراد بالحاجة هنا : البول أو الغائط .

 <sup>(</sup>٣) أي: لا ضرر عليك ولا جناح عليك في ترك العمل النفل بعد هذه الحراسة ؛ لأ
 تكفيك لدخول الجنة (أي: مع الفرائض الأخرى) . والله أعلم .

س: اذكر معاني هذه الكلمات:

لتبلون – من عزم الأمور – نبذوه – أتوا – مفازة – باطلًا – سبحانك – أخزيته – أولي الألباب – "لا تخزنا – استجاب – نزلًا – خاشعين الله ؟

ج :

| معنــاهـــــا                                      | الكلمـــة      |
|----------------------------------------------------|----------------|
| لتختبرن .                                          | لتبلون         |
| من صواب التدبير الذي لا يشك في ظهور الرشد          | من عزم الأبمور |
| فيه ، أو مما يجب أن تقدموا عليه ؛ لما فيه من كال   |                |
| المزية والشرف .                                    |                |
| النبذ هو الطرح ، ونبذوه وراء ظهورهم أي :           | نبذوه          |
| بالغوا في طرحه وإهماله وتجاهله .                   |                |
| فعلوا – كقوله تعالى : ﴿ واللذان يأتيــانها         | أتوا           |
| منكم ﴾ [النساء: ١٦]، وكقوله تعالى:                 |                |
| ﴿ لَقَدَ جَئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ [ مربم : ٢٧ ] . |                |
| منجاة .                                            | مفازة          |
| عبئًا .                                            | باطلا          |
| تنزيهًا لك .                                       | سبحانك         |
| أهنته وأذللته وأظهرت خزيه أمام الجمع ، وقيل        | أخزيته         |
| المعنى: فضحته .                                    |                |

أولي الألباب أصحاب العقول السديدة الراجحة . استجاب أجاب . نزلًا ضيافة – ثوابًا – رزقًا . خاشعين لله متواضعين لله .

\* \* \*

## الضاتمسة

بهذا ينتهي ما تيسر من أسئلة وأجوبة تتعلق بسورة آل عمران ، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها والإسلام والمسلمين والمسلمات ، وأن بجعلها في موازين أعمالنا يوم نلقاه ، ولا أنزه نفسي عن الحنطأ فمن وجد خطأ فليسد النصح وجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء .

وأسأل الله أن يجعل القرآن لنا شفيعًا ، ولقلوبنا ربيعًا ، ولأبداننا شفاءً ، ولأسقامنا دواءً ، وأن يجعل هذه السورة المباركة مع سورة البقرة غمامتين أو غيايتين من طيرٍ صواف تحاج عنا يوم القيامة .

ونسأله سبحانه أن يتقبلنا بقبول حسن ، ويتجاوز عن جهلنا وتقصيرنا وخطئنا وعمدنا وإسرافنا في أمرنا ، ويغفر لنا ما قدمنا وما أعرنا وما أسررنا وما أعلنا ، ونسأله عز وجل أن يُمز بعزته الإسلام والمسلمين ، وأن يرفع رايتهم دائمًا عالية خفاقة فوق كل الرايات ، وأن يوحد كلمتهم ويجمع شملهم على الحق والخير إن ربي سميع الدعاء ، وإنه لغفور رحيم .

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين .

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وصل اللهم على سيذنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

أبو عبد الله/ مصطفى العدوي